# 

تأليفه الشيخ عبالعب زيز بن عبار شربن باز

رجمته اللبية

جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر



إعداد وتنسيق **موقع ابـن بـــــاز** www.imambinbaz.org

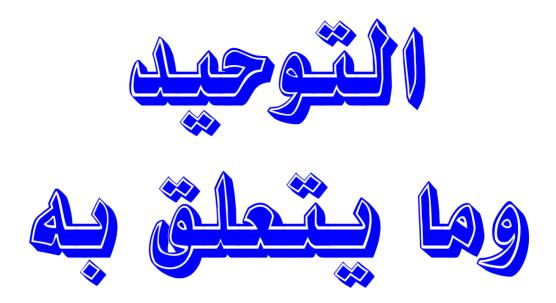

SICILIA SOL



# معنى [[له [[الله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فقد اطلعت على الكلمة التي كتبها أخونا في الله العلامة الشيخ عمر بن أحمد المليباري في معنى لا إله إلا الله، وقد تأملت ما أوضحه فضيلته في أقوال الفرق الثلاث في معناها. وهذا بياها:

الأول: لا معبود بحق إلا الله.

الثاني: لا مطاع بحق إلا الله.

الثالث: لا رب إلا الله.

والصواب هو الأول كما أوضحه فضيلته، وهو الذي دل عليه كتاب الله سبحانه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ الله سبحانه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ الله سبحانه في مواضع من القرآن الكريم مثل قوله سبحانه: {وقوله عز وجل: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ} (٢) وقول سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ} (٣) وقوله سبحانه وتعالى: {ذَلكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاطِلُ} (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية ٦٢.

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو الذي فهمه المشركون من هذه الكلمة حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقال: ((يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)).

فأنكروا ذلك، واستكبروا في قبوله، لأنهم فهموا أن ذلك يخالف ما عليه آباؤهم من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، وتأليههم لها، كما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه في سورة ص: {وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذَرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ \* أَجَعَلَ الْآلهَةَ إِلَهًا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءً عُجَابٌ} (١).

وقال سبحانه وتعالى في سورة الصافات عن المشركين: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ دَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ دَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ دَانُوا إِلَا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَنِنَا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ \( \bar{1} \) فعلم من ذلك أهم فهموا معناها بألها تبطل آلهتهم وتوجب تخصيص العبادة لله وحده، ولو كان أسلم من أسلم منهم، ترك ما هو عليه من الشرك، وأخلص العبادة لله وحده، ولو كان معناها: لا رب إلا الله. أو لا مطاع إلا الله، لما أنكروا هذه الكلمة، فإلهم يعلمون أن الله رهم وخالقهم، وأن طاعته واجبة عليهم، فيما علموا أنه من عنده سبحانه، ولكنهم كانوا يعتقدون أن عبادة الأصنام والأنبياء، والملائكة والصالحين، والأشجار ونحو ذلك عنهم على وجه الاستشفاع بها إلى الله، ورجاء أن تقربهم إليه زلفي كما ذكر الله ذلك عنهم سبحانه في قوله الكريم: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ مِنْ دُونِ اللّه مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) سورة ص الآيات ٤-٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الأيتان ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ١٨.

فأبطل الله ذلك ورده عليهم بقوله سبحانه: {قُلْ أَتُنَبِّنُونَ اللّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْسَّمَاوَات وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (١) وفي قوله عز وحل: السَّمَاوَات وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُد اللَّهَ الْكَتَابِ مِنَ اللّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُد اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ الدِّينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى} (٢).

والمعنى ألهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فرد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذَبٌ كَفَّارٌ }(٣).

فبين سبحانه بذلك أنهم كاذبون في زعمهم أن آلهتهم تقريم إلى الله زلفي، كافرون بهذا العمل. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآيات ١، ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٣.

## حقيقة التوحيد والشرك(١)

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لبيان هذه الحكمة والدعوة إليها، وبيان تفصيلها، وبيان ما يسضادها، هكذا جاءت الكتب السماوية، وأرسلت الرسل البشرية من عند الله عز وجل للجن والإنس، وجعل الله سبحانه هذه الدار طريقا للآخرة، ومعبرا لها، فمن عمرها بطاعة الله وتوحيده وإتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، انتقل من دار العمل وهي الدنيا، إلى دار الجزاء وهي الآخرة، وصار إلى دار النعيم والحبرة والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يفني نعيمها، ولا يموت أهلها، ولا تبلى ثيابهم، ولا يخلق شبابهم، بل في نعيم دائم، وصحة دائمة، وشباب مستمر، وحياة طيبة سعيدة، ونعيم لا ينفد، ينادي فيهم من عند الله عز وجل: ((يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقيت في ندوة الجامع الكبير بالرياض بتاريخ ٣٩٨/٧/٣هـ.

تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا قرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا) هذه حالهم ولهم فيها ما يشتهون، ولهم فيها ما يدعون. {نُوُلُ المِن غُفُ ورٍ رَحِيمٍ} (1) هذه حالهم ولهم فيها لقاء مع الله عز وحل كما يشاء، ورؤية وجهه الكريم حل وعلا. أما من خالف الرسل في هذه الدار، وتابع الهوى والشيطان، فإنه ينتقل من هذه الدار الجزاء، دار الهوان والحسران، والعذاب والآلام والجحيم، التي أهلها في علناب وشقاء دائم، {لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا } (1) كما قال وشقاء دائم، {لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا } (1) وقال فيها أين وقال أي أن يُقافُوا بِمَاء كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُوةَ بِنُسَ الشَّرَابُ وسَاءَتُ فيها أيضاً وقال فيها حل وعلا: ﴿ وَسُقُوا اللهُ عَنْ وحل بما يرضيه، وهي دار العمل، وهي دار التقرب إلى الله عز وحل بما يرضيه، وهي دار الحاسبة، ودار التفقه والتبصر في الدين، والتعاون على السبر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، والعلم والعمل، والعبادة والجاهدة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ إلا لَيَعْبُدُون \* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُون \* إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةَ الْمَتِينُ (1). فخلق الله الجن والإنس ميها أريه أن يُطْعِمُون \* إِنَّ اللّهَ هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةَ الْمَتِينُ (1). فخلق الله الجن والإنس

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد الآية ١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات الآيات ٥٦-٥٨.

الثقلان: لعبادته عز وجل، لم يخلقهم سبحانه لحاجة به إليهم، فإنه سبحانه هو الغيي بذاته عن كل ما سواه. كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلْكِي اللَّه وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ \* إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْت بِخَلْق جَديد \* وَمَا ذَلكَ عَلَى اللَّه بعَزيز } (١) ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة، أو يعتز بهم من ذلة، ولكنه حلقهم سبحانه لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ويعظموه، ويخشوه ويثنوا عليه سبحانه بما هو أهله، ويعلموا أسماءه وصفاته، ويثنوا عليه بذلك، وليتوجهوا إليه بما يحب من الأعمال والأقوال، ويشكروه على إنعامه، ويصبروا على ما ابتلاهم به، وليجاهدوا في سبيله، وليتفكروا في عظمته، وما يستحق عليهم من العمل، كما قال عز وحل: {اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمنَ الْأَرْضِ مثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْــأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء علْمًا } (٢) وقال تعالى: {وَللَّه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } (٣) وقال تعالى: {إنَّ ا في خَلْق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخْتلاف اللَّيْل وَالنَّهَار لَآيَات لأُولى الْأَلْبَاب \* الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْق السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًا سُبْحَانَكَ فَقنَا عَذَابَ النَّار } (٤) فأنت يا عبد الله مخلوق في هذه الدار، لا لتبقى فيها، ولا لتخلد فيها، ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل، وقد تنقل منها قبل العمل، وأنت صغير لم تبلغ، و لم يجب عليك

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآيات ١٥، ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآيتان ١٩١، ١٩١.

العمل لحكمة بالغة.

فالمقصود أنها دار ممزوجة بالشر والخير، ممزوجة بالأخلاط من الصلحاء وغيرهم، ممزوجة بالأكدار والأفراح والنافع والضار، وفيها الطيب والخبيث، والمرض والصحة، والغنى والفقر، والكافر والمؤمن، والعاصي والمستقيم، وفيها أنواع من المخلوقات خلقت لمصلحة الثقلين كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (١).

والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم: أن يعظم الله، وأن يطاع في هذه الدار، وأن يعظم أمره ولهيه، وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره، وترك نواهيه، وقصده سبحانه في طلب الحاجات، وعند الملمات، ورفع الشكاوى إليه، وطلب الغوث منه، والاستعانة به في كل شيء، وفي كل أمر من أمور الدنيا، والآخرة.

فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبد الله، هو توحيده سبحانه، وتعظيم أمره ولهيه، وأن تقصده وحده في حاجاتك، وتستعين به على أمر دينك ودنياك وتتبع ما جاء به رسله، وتنقاد لذلك طائعا مختارا، محبا لما أمر به، كارها لما له عنه، ترجو رحمة ربك، وتخشى عقابه سبحانه وتعالى.

والرسل أرسلوا إلى العباد ليعرفوهم هذا الحق، ويعلموهم ما يجب عليهم، وما يحرم عليهم، حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير

- 11 -

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٩.

ولا نذير، بل قد حاءهم الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ} (١) وقال تعالى: {رُسُلًا فَي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّه وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ} بَعْدَ الرُّسُلِ (٢) وقال تعالى: مُبَشِّرِينَ وَمُنْذرِينَ لِئلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (٢) وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ (٣).

فهم قد أرسلوا ليوجهوا الثقلين لما قد أرسلوا به، ويرشدوهم إلى أسباب النجاة ولينذروهم أسباب الهلاك، وليقيموا عليهم الحجة، ويقطعوا المعذرة، والله سبحانه يحب أن يمدح، ولهذا أثنى على نفسه بما هو أهله، وهو غيور على محارمه، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

فعليك أن تحمده سبحانه، وتثني عليه بما هو أهله، فله الحمد في الأولى والآخرة. وعليك أن تثني عليه بأسمائه وصفاته، وأن تشكره على إنعامه، وأن تصبر على ما أصابك، مع أخذك بالأسباب التي شرعها الله وأباحها لك. وعليك أن تحترم محارمه، وأن تبتعد عنها، وأن تقف عند حدوده طاعة له سبحانه ولما جاءت به الرسل.

وعليك أن تتفقه في دينك، وأن تتعلم ما خلقت له وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على على وعلى بصيرة، قال صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) سور الأنبياء الآية ٢٥.

فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) خرجهما مسلم في صحيحه.

وأعظم الأوامر وأهمها توحيده سبحانه، وترك الإشراك به عز وجل، وهذا هـو أهم الأمور، وهو أصل دين الإسلام، وهو دين الرسل كلهم من أولهـم إلى آخـرهم، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، دون كل من سواه.

هذا هو أصل الدين، وهو دين الرسل جميعا من أولهم نوح، إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام، لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو الإسلام.

وسمي إسلاما لما فيه من الاستسلام لله، والذل له، والعبودية له، والانقياد لطاعته، وهو توحيده والإخلاص له. مستسلما له جل وعلا، وقد أسلمت وجهك لله، وأخلصت عملك لله، ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعلانيتك، وفي خوفك وفي رجائك، وفي قولك وفي عملك، وفي كل شأنك.

تعلم أنه سبحانه هو الإله الحق، والمستحق لأن يعبد ويطاع ويعظم لا إلــه غيره ولا رب سواه.

وإنما تختلف الشرائع كما قال سبحانه: {لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (١) أما دين الله فهو واحد، وهو دين الإسلام، وهو إخلاص العبادة لله وحده، وإفراده بالعبادة: من دعاء وخوف ورجاء وتوكل، ورغبة ورهبة، وصلاة وصوم وغير ذلك، كما قال سبحانه وبحمده: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (٢) أي أمر ألا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٢٣.

تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (١) أحبر عباده بهذا ليقولوه وليعترفوا به.

فعلمهم كيف يثنون عليه، فقال عز من قائل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (٢) علمهم هذا الثناء العظيم، ثم قال: {إِيَّاكُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} فيثنوا عليه بما هو أهله من الحمد والاعتراف بعبد أنه رب العالمين، والمحسن إليهم، ومربيهم بالنعم، وأنه الرحمن وأنه الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، وهذا كله حق لربنا عز وجل.

ثم قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (٤) إياك نعبد وحدك، وإياك نستعين وحدك، لا رب ولا معين سواك، فجميع ما يقع من العباد هو من الله، وهو الذي سخرهم وهو الذي هيأهم لذلك، وأعالهم على ذلك، وأعطاهم القوة على ذلك، ولهذا يقول حل وعلا: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةً فَمِنَ الله ٤ (٥) فهو سبحانه المنعم، وهو المستعان والمعبود بالحق حل وعلا.

فأنت يا عبد الله إذا جاءتك نعمة على يد صغير أو كبير أو مملوك أو ملك، أو غيره، فكله من نعم الله حل وعلا، وهو الذي ساق ذلك ويسره سبحانه، خلق من جاء بها وساقها على يديه، وحرك قلبه ليأتيك بها، وأعطاه القوة والقلب والعقل، وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصلها إليك.

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل الآية ٥٣.

والعبادة هي الخضوع والذل، وسمي الدين عبادة لأن العبد يؤديه بخــضوع لله، وذل بين يديه، ولهذا قيل للإسلام عبادة.

تقول العرب: طريق معبد، يعني مذلل، قد وطأته الأقدام، حتى صار لها أثر بــيّن يعرف، ويقال: بعير معبد أي قد شد ورحل

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآيات ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآيتان ٣، ٤.

عليه، حتى صار له أثر فصار معبداً.

والعبد هو: الذليل المنقاد لله المعظم لحرماته، وكلما كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إيمانا به، صار أكمل عبادة.

ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة، لألهم أكملهم معرفة وعلما بالله، وتعظيما له من غيرهم، صلوات الله وسلامه عليهم.

ولهذا وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال سبحانه: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْده} (١) وقال تعالى: {الْحَمْدُ للّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْده الْكَتَابَ} (٢) وقال تعالى: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُوهُ} إلى غير ذلك.

فالعبودية مقام عظيم وشريف، ثم زادهم الله فضلا من عنده سبحانه بالرسالة التي أرسلهم بها، فاحتمع لهم فضلان: فضل الرسالة، وفضل العبودية الخاصة. فأكمل الناس في عبادهم لله، وتقواهم له، هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسله، واستقاموا على أمره، وصاروا خير الناس بعد الأنبياء، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو رأس الصديقين، وأكملهم صديقية، بفضله وتقواه، وسبقه إلى الخيرات وقيامه بأمر الله خير قيام، وكونه قرين رسول الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، ومساعده بكل ما استطاع من قوة رضى الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ا لآية ١٩.

فالمقصود أن مقام العبودية، ومقام الرسالة هما أشرف المقامات، فإذا ذهبت الرسالة بفضلها، بقى مقام الصديقية بالعبادة.

فأكمل الناس إيماناً وصلاحاً وتقوى وهدى، هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكمال علمهم بالله، وعبادهم له، وذلهم لعظمته حل وعلا، ثم يليهم الصديقون ثم الشهداء، ثم الصالحون كما قال حل وعلا: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ وَالصِّدّيقِينَ وَالسَّهُهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا } (١) ولا بد مع توحيد الله من تصديق رسله، ولهذا لما بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، صار يدعو الناس أولا إلى توحيد الله وإلى الإيمان بأنه رسوله عليه الصلاة والسلام.

فلا بد من أمرين: توحيد الله والإخلاص، ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن وحد الله، ولم يصدق الرسل فهو كافر، ومن صدقهم ولم يوحد الله فهو كافر، فلا بد من الأمرين: توحيد الله وتصديق رسله عليهم الصلاة والسلام.

والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائع، وأما توحيد الله والإخلاص له، وترك الإشراك به، وتصديق رسله، فهو أمر لا اختلاف فيه بين الأنبياء، بل لا إسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل، وإفراده بالعبادة، والإيمان بما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام، جملة وتفصيلا.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦٩.

فمن وحد الله حل وعلا، ولم يصدق نوحا في زمانه، أو إبراهيم في زمانه، أو إبراهيم في زمانه، أو هودا أو صالحا أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو من بعدهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل، حتى يصدق جميع الرسل، مع توحيده لله عز وجل.

فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله مع إتباع شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله مع إتباع شريعة نوح عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله مع إتباع شريعة هود عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله مع إتباع شريعة صالح عليه الصلاة والسلام، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإيمان عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإتباع شريعته.

فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام، صاروا بذلك كفارا ضلالا، وإن فرضنا أن بعضهم وحد الله، فإلهم ضالون كفار بإجماع المسلمين، لعدم إيمالهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلو قال شخص إني أعبد الله وحده، وأصدق محمدا في كل شيء إلا في تحريم الزنا، بأن جعله مباحا، فإنه يكون بهذا كافرا حلال الدم والمال بإجماع المسلمين، وهكذا لو قال: إنه يوحد الله ويعبده وحده دون كل من سواه، ويصدق الرسل جميعا، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا في تحريم اللواط، وهو إتيان الذكور، صار كافرا حلال الدم والمال بإجماع المسلمين، بعد إقامة الحجة عليه إذا كان مثله يجهل ذلك، و لم ينفعه توحيده و لا إيمانه، لأنه كذب الرسول، وكذب الله في بعض الشيء.

وهكذا لو وحد الله، وصدق الرسل، ولكن استهزأ بالرسول في شيء، أو استنقصه في شيء أو بعض الرسل، صار كافرا بذلك، كما قال حل وعلا: {قُلْ أَبِاللّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (١) ثم إن ضد هذا التوحيد هو الشرك بالله عز وجل، فإن كل شيء له ضد، والضد يبين بالضد قال بعض الشعراء:

### وبضدها تتميز الأشياء

والضد يظهر حسنه الضد

فالشرك بالله عز وحل، هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره، فيما يتعلق بالعبادة لله وحده، أو فيما يتعلق بملكه وتدبيره العباد، أو بعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع، فصار بذلك مشركا بالله، وفيما وقع منه من الشرك.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيتان ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٨.

إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ } (١)، فتوحيد الله هو إفراده بالعبادة عن إيمان، وعن صدق، وعن عمل، لا مجرد كلام. ومع اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة، وأن عباد غيره مشركون، ومع البراءة منهم، كما قال عز وجل: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ مُعْيره مشركون، ومع البراءة منهم، كما قال عز وجل: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوقٌ مَصَانَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّه وَحْدَهُ } (١) وقال تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّا بِيرَاءً مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَ اللَّذِي فَطَرِنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ } (١) فتبرأ من عَبّاد غير الله، ومما يعبدون.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر الآية ١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى الآية ١٠.

وصرف بعض العبادة للأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر، أو الجن أو الملائكة، أو الأصنام أو الأشجار أو غير ذلك، كل هذا ناقض لتوحيد الله، ومبطل له.

وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والأنبياء قبله إلى أمم يعبدون غير الله، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشحار والأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة، ومنهم من يعبد الكواكب إلى غير ذلك، فقد دعوهم كلهم إلى توحيد الله، والإيمان به سبحانه، وأن يقولوا: لا إله إلا الله، وأن يبرءوا مما يخالفها، وأن يبرءوا من عابدي غير الله، ومن معبوداهم، وأن من صرف بعض العبادة لغيره فما وحده كما قال الله سبحانه: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت} (١).

وهذا تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من دون الله. مثل قبر البدوي، والحسين بمصر وأشباه ذلك، وما يقع من بعض الجهال من الحجاج وغيرهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب المدد والنصر على الأعداء، والاستغاثة به والشكوى إليه ونحو ذلك، أن هذه عبادة لغير الله عز وجل، وأن هذا شرك الجاهلية الأولى، وهكذا ما قد يقع من بعض الصوفية من اعتقادهم أن بعض الأولياء يتصرف في الكون ويدبر هذا العالم والعياذ بالله شرك أكبر في الربوبية.

وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناس، أن بعض المخلوقات له صلة بالرب عز وجل، وأنه يستغني بذلك عن متابعة الرسول

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٣٦.

محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يتصرف في الكائنات، وما أشبه ذلك، فإنه كفر بالله أكبر، وشرك ظاهر، يخرج صاحبه من الملة الإسلامية إن كان ينتسب إليها.

فلا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا نجاة إلا بإفراد الله بالعبادة، والإيمان بأنه مالك الملك، ومدبر الأمور، وأنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له، ولا شبيه له، ولا يقاس بخلقه عز وجل، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو مدبر الملك حل وعلا، لا شريك له، ولا معقب لحكمه.

هذا هو توحيد الله، وهذا هو إفراده بالعبادة، وهذا هو دين الرسل كلهم، وهذا معنى قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (١) يعنى: إياك نوحد ونطيع ونرجو ونخاف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعبدك وحدك، ونرجوك ونخاف.

وإياك نستعين على طاعتك، وفي جميع أمورنا. فالعبادة هي توحيد الله عـز وجل والإخلاص له في طاعة أوامره، وترك نواهيه سبحانه وتعالى، مـع الإيمـان الكامل بأنه مستحق للعبادة وأنه رب العالمين المدبر لعباده، والمالك لكل شـيء، والخالق لكل شيء، وأنه الكامل في ذاته، وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا نقص فيـه، ولا عيب فيه، ولا مشارك له في شيء من ذلك، سبحانه وتعالى، بل له الكمـال المطلق في كل شيء حل وعلا.

ومن هذا نعلم أنه لا بد من تصديق الرسل جميعا فيما جاءوا به،

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية ٥.

وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه متى أحلص العبد العبادة لله وحده، وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام، ولاسيما محمد صلى الله عليه وسلم، وانقاد لشرعه واستقام عليه، إلا في واحد أو أكثر من نواقض الإسلام فإنه تبطل عبادته، ولا ينفعه ما معه من أعمال الإسلام.

فلو أنه صدق محمدا في كل شيء، وانقاد لشريعته في كل شيء لكن قال مع ذلك: مسيلمة رسول مع محمد - أعني مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة وقاتله الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه - بطلت هذه العقيدة، وبطلت أعماله ولم ينفعه صيام النهار، ولا قيام الليل، ولا غير ذلك من عمله. لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، وهو تصديقه لمسيلمة الكذاب، لأن ذلك يتضمن تكذيب الله سبحانه في قوله عز وجل: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَد من رِجَالكُمْ وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة عنه عليه السمالة والسلام، بأنه خاتم الأنبياء ولا نبى بعده.

وهكذا من صام النهار، وقام الليل، وتعبد وأفرد الله بالعبادة، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف بعض العبادة لغير الله، كأن يجعل بعض العبادة للنبي، أو للولي الفلاني، أو للصمنم الفلاني، أو للشمس أو للقمر أو للكوكب الفلاني أو نحو ذلك، يدعوه ويطلب منه النصر، ويستمد العون منه، بطلت أعماله التي سبقت كلها، حتى يعود إلى التوبة إلى الله

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٤٠.

عز وجل كما قال تعالى: {وَلَقُ أُشُوكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } وقال سبحانه: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ سبحانه: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢)، وهكذا لو آمن بالله في كل شيء، وصدق الله في كل شيء، إلا في الزنا، فقال: الزنا مباح أو اللواط مباح، أو الخمر مباحة، صار بهذا كافرا، ولو فعل كل شيء آخر من دين الله، فاستحلاله لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، صار باستحلاله هذا كافرا بالله، مرتدا عن الإسلام، و لم تنفعه أعماله ولا توحيده لله عند جميع المسلمين.

وهكذا لو قال: إن نوحا أو هودا، أو صالحا، أو إبراهيم أو إسماعيل أو غيرهم ليس بنبي، صار كافرا بالله، وأعماله كلها باطلة، لكونه بذلك قد كذب الله سبحانه فيما أخبر به عنهم.

وهكذا لو حرم ما أحله الله، مع التوحيد والإخلاص والإيمان بالرسل، فقال مثلا: أنا ما أحل الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها مما أحله الله حلا مجمعا عليه، وقال إلها حرام يكون بهذا كافرا مرتدا عن الإسلام بعد إقامة الحجة عليه، إذا كان مثله قد يجهل ذلك. وصادف جنس من أحل ما حرم الله.

أو قال: ما أحل الحنطة أو الشعير بل هما حرام، وما أشبه ذلك، صار كافرا، أو قال: إنه يستبيح البنت أو الأحت، صار بهذا كافرا بالله، مرتدا عن الإسلام، ولو صلى وصام وفعل باقي الطاعات، لأن واحدة من هذه الخصال تبطل دينه، كما قال

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٦٥.

# تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١).

ونحن في زمان غلب فيه الجهل، وقل فيه العلم، وأقبل الناس إلا من شاء الله، على علوم أخرى وعلى مسائل أخرى، تتعلق بالدنيا، فقل علمهم بالله، وبدينه لألهم شغلوا بما يصدهم عن ذلك، وصارت أغلب الدروس في أشياء تتعلق بالدنيا، أما التفقه في دين الله، والتدبر لشريعته سبحانه، وتوحيده، فقد أعرض عنه الأكثرون، وأصبح من يشتغل به اليوم هو أقل القليل.

فينبغي لك يا عبد الله الانتباه لهذا الأمر، والإقبال على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دراسة وتدبرا وتعقلا، حتى تعرف توحيد الله والإيمان به، وحتى تعرف ما هو الشرك بالله عز وجل، وحتى تكون بصيرا بدينك، وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، مع العناية بحضور حلقات العلم والمذاكرة مع أهل العلم والدين، حتى تستفيد وتفيد، وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرك.

والشرك شركان: أكبر وأصغر:

فالشرك الأكبرينافي توحيد الله، وينافي الإسلام، ويحبط الأعمال، والمشركون في النار، وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه كفر بالله: كالاستغاثة بالأموات أو الأصنام، أو اعتقاد حل ما حرم الله، أو تحريم ما أحله الله، أو تكذيب بعض رسله، فهذه الأشياء تحبط الأعمال، وتوجب الردة عن الإسلام، كما سبق بيان

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٨٨.

ذلك. قال تعالى في أول سورة النساء: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا كُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} (١) فَهنا قد بين الله أن الشرك لا يغفر، ثم علق ما دونه على المشيئة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، على قدر المعاصي التي مات عليها، غير تائب، ثم بعد أن يطهر بالنار يخرجه الله منها إلى الجنة، بإجماع أهل السنة والجماعة خلاف للخوارج والمعتزلة، ومن سار على فهجهم.

أما في آية الزمر، فعمم وأطلق فقال سبحانه: {قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٢) قال العلماء: هذه الآية في التائبين، أما آية النساء فهي في غير التائبين، ممن مات على الشرك مصرا على بعض المعاصي، وهي قوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءً (٣).

أما من مات على ما دون الشرك كالزنا والمعاصي الأخرى، وهو يــؤمن ألهـــا محرمة، ولم يستحلها ولكنه انتقل إلى الآخرة ولم يتب منها، فهذا تحت مشيئة الله عنـــد أهل السنة والجماعة إن شاء الله غفر له، وأدخله الجنة لتوحيده وإســــلامه، وإن شـــاء سبحانه عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها بالنار من الزنا وشـــرب الخمــر، أو عقوقه لوالديه، أو قطيعة أرحامه، أو غير ذلك من الكبائر كما سبق إيضاح ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآيتان ٤٨، ١١٦.

وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في النار وهو بالمعاصي كافر أيضا، ووافقهم المعتزلة بتخليده في النار، ولكن أهل السنة والجماعة حالفوهم في ذلك ورأوا أن الزاني والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلك، ولا يخلدون في النار، إذا لم يستحلوا هذه المعاصي، بل هم تحت مشيئة الله كما تقدم، فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها حيدا، وأن نفهمها كثيرا، لأنها من أصول العقيدة.

وأن يعرف المسلم حقيقة دينه، وضده من الشرك بالله تعالى، ويعلم أن باب التوبة من الشرك والمعاصي مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها.

ولكن المصيبة العظيمة، هي الغفلة عن دين الله، وعدم التفقه فيه، فربما وقعد العبد في الشرك والكفر بالله وهو لا يبالي، لغلبة الجهل، وقلة العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فانتبه لنفسك أيها العاقل، وعظم حرمات ربك، وأخلص لله العمل، وسارع إلى الخيرات، واعرف دينك بأدلته، وتفقه في القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله، وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار، حتى تعرف دينك على بصيرة.

وأكثر من سؤال ربك الثبات على الهدى والحق، ثم إذا وقعت في معصية فبادر بالتوبة فكل بيني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما جاء في الحديث الصحيح، لأن المعصية نقص في الدين، وضعف في الإيمان.

فالبدار البدار إلى التوبة، والإقلاع والندم، والله يتوب على من تاب، وهو القائل سبحانه: {وتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّه تَوبَّةً نَصُوحًا (٢) فالتوبة لا بد منها، وهي لازمة للعبد دائما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (التوبة تهدم ما كان قبلها) فاستقم عليها، فكلما وقعت منك زلة فبادر بالتوبة والإصلاح، وكن متفقها في دينك، لا تشغل بحظك في الدنيا عن حظك من الآخرة، بل اجعل للدنيا وقتا، وللتعلم وللتفقه في الدين، والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحضور حلقات العلم ومصاحبة الأخيار غالب وقتك، فهذه الأمور هي أهم شأنك، وسبب سعادتك.

وهناك نوع آخر وهو الشرك الأصغر مثل الرياء، والسمعة في بعض العمل أو القول، ومثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، والحلف بغير الله، كالحلف بالأمانة والكعبة والنبي وأشباه ذلك، فهذه وأشباهها من الشرك الأصغر، فلا بد من الحذر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت: ((أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده))، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بابئكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان حلف بغير صلى وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية ٨.

سالله فقد أشرك) إلى غير هذا من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) فسئل عنه فقال (الرياء) ، وقد يكون الرياء كفرا أكبر إذا دخل صاحبه في الدين رياء ونفاقا، وأظهر الإسلام لا عن إيمان ولا عن محبة، فإنه يصير بهذا منافقا كافرا كفرا أكبر.

وكذلك إذا حلف بغير الله، وعظم المحلوف به مثل تعظيم الله، أو اعتقد أنه يعلم الغيب، أو يصلح أن يعبد مع الله سبحانه، صار بذلك مشركا شركا أكبر.

أما إذا جرى على اللسان، الحلف بغير الله كالكعبة، والنبي وغيرهما، بـــدون هذا الاعتقاد، فإنه يكون مشركا شركا أصغر فقط.

وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسسنا، وسيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن إنه تعالى جواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

# إنواع النوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هداه.

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة والـسلام دعـاة للحق وهداة للخلق، بعثهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ونصحوا لأممهم، وصـبروا علـى أذاهـم، وجاهدوا في الله حق جهاده، حتى أقام الله بهم الحجة وقطع بهم المعذرة.

كما قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الطَّاغُولَ فَمِ الْسَلْنَا مَنْ قَبْلَكَ مِنْ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلَكَ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) نشرت ضمن كتاب محاضرات رابطة العالم الإسلامي للموسم الثقافي في حج عام ٨٦/٧٩ هـ.ص ٨٦/٧٩

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف الآية ٥٥.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٥٨.

كما قال سبحانه: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُ مَ سَتُكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ \* وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلكَ مَنْ عَبَدُناهُمْ عَا اللَّهُ مِنْ قَبْلهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسكُونَ \* بَلْ قَالُوا عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلا يَحْرُصُونَ \* أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مِنْ قَبْلهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسكُونَ \* بَلْ قَالُوا إِنَّا عَلَى آمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آمَّةً وَإِنَّا عَلَى آمَّةً وَإِنَّا عَلَى آمَةً وَإِنَّا عَلَى آمَّةً وَإِنَّا عَلَى آمَةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى آمَٰ وَجَدُنُا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى آثَلُوهِمْ فَي قَرْيَة مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالً مُشْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنُا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى آلَا مِنْ أَرْسَلْتُمْ بِهِ فَي قَرْيَة مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالً مُشْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنُهُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُمْ بِهِ كَافُوونَ \* فَالْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ} (١) وقال تعالى لما ذكر كُونُ عَافِرُونَ \* فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ} (١) وقال تعالى لما ذكر الله والعزى ومناة: ﴿ إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا آنْزَلَ اللَّهُ بِهَا اللّهَ عَلَى اللّهُ بَهِا اللّهَ عَنْ وَالْمَالُونَ إِنْ يَتَعْمُونَ إِلاَ الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى } (١) اللله الفرق على على التكذيب والمخالفة الحسد والبغي والاستكبار، مع كونه يعرف الحق كما جرى لليهود فإنهم يعرفون محمدا عليه الصلاة والمنت عرفون محمدا عليه الصلام كما يعرفون أبناءهم ولكن هملهم البغي والحسد وإيثار العاجلة على تكذيب وعدم اتباعه وكما جرى لفرعون وقومه. قال الله تعالى عن موسى أنه قال لفرعون وقومه. قال الله عالم عن موسى أنه قال لفرعون :

وقال تعالى عن فرعون وقومه: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَـــذَا سِـحْرٌ مُبِينٌ \* وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْــفَ كَــانَ عَاقِبَــةُ الْمُفْسدينَ} (٤) وقال سبحانه عن كفار

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآيات ١٩-٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآيات ١٣-١٤.

قريش في تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُفُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ } (١) وقد كانوا يعرفونه في الجاهلية بالصدق والأمانة ويسمونه الأمين ويشهدون له بالصدق، فلما جاءهم بغير ما عليه آباؤهم وأسلافهم أنكروا عليه وكذبوه وعادوه وآذوه وقاتلوه، وهذه سنة الله في عباده مع الرسل ودعاة الحق يمتحنون ويكذبون ويعادون ثم تكون لهم العاقبة، كما شهدت بذلك الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة والوقائع المعروفة قديما وحديثا، وكما شهد هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وكيف الحرب بينهم وبينه فقال أبو سفيان: إلها بينهم وبينه سجال يدالون عليه ويدال عليهم فقال هرقل: هكذا الرسل تبتلي ثم تكون لهم العاقبة.

وقد وعد الله الرسل وأتباعهم بالنصر والتمكين وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة كما قال عز وحل: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ \* وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالُبُونَ} (٢) وقال سبحانه: [إِنَّا لَننْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ \* يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالَمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءً الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ \* يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالَمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءً الدَّارِ (٢) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْسَرَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ \$ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْسَرَلَ اللَّهُ فَا حَبَطَ أَعْمَالَهُمْ } (٤) وقال عز وجل: {وكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ١٧١، ١٧٢، ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآيتان ٥١، ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآيات ٧، ٨، ٩.

الْمُؤْمنينَ} (١) ، وقال سبحانه: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَملُوا الصَّالحَات لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ منْ قَبْلهمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُـمْ ديـنَهُمُ الَّذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَّنَّهُمْ منْ بَعْد خَوْفهمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسقُونَ } (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن تأمل سنة الله في عباده علم صحة ما دلت عليه هذه الآيات من جهة الواقع كما قد علم ذلك من جهة النقل وإنما يصاب أهل الإسلام في بعض الأحيان بسبب ما يحصل منهم من الذنوب والتفريط في أمر الله وعدم الإعداد المستطاع لأعدائهم ولحكم أحرى وأسرار عظيمة كما قال تعالى: {وَهَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } (٣) وقال سبحانه: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَــدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيَّء قَديرٌ } (٤) وقال عز وحل: {مَا أَصَابَكَ منْ حَسنَة فَمنَ اللَّه وَمَا أَصَابَكَ منْ سَيِّئَة فَمنْ نَفْسكَ} (٥) ، ومن يتأمل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وحال الأمــم الذين دعتهم الرسل يتضح له أن التوحيد الذي دعوا إليه ثلاثة أنواع، نوعان أقرر بهما المشركون فلم يدخلوا بهما في الإسلام وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٧٩.

والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة على إقرارهم بأفعال الرب سبحانه ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، كما تقدم لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده وذلك حجة عليهم فيما أنكروه من توحيد العبادة لأن الخالق لهذه الأشياء التي أنكروها هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له.

أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فقد ذكر الله ذلك

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآيات ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩.

في آيات كثيرات و لم ينكره المشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار الرحمن في قوله تعالى: {وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مِعَالى: مَتَاب} (١).

وهذا منهم على سبيل المكابرة والعناد وإلا فهم يعلمون أنه سبحانه هو السرحمن كما وحد ذلك في كثير من أشعارهم، قال الله سبحانه: {هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إِلَهُ إِلا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢) وقال الله عز وجل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لا اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلَدُ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ (٢) وقال سبحانه: {لَيْسَ كَمُثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٤) وقال عز وجل: {الْحَمْدُ للَّه وَلِهُ الْعَالَمِينَ الرَّحِيمِ مَالكَ يَوْمِ الدِّينِ (٥) وقال سبحانه: {فَلا تَصْرُبُوا لللهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ وقال سبحانه: {فَلا تَصْرُبُوا لللهِ اللهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّه سبحانه له الأسماء الحسني والصفات العلا وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في ذلك. وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الأسماء والسفات والسفات وإقرارها كما جاءت، والإيمان بأن الله سبحانه موصوف ها على الحقيقة لا على المجاز ولم الوجه اللائق به لا شبيه له في ذلك ولا ند له ولا كفؤ ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وهو

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص كاملة.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة ٢، ٣، ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ٧٤.

الموصوف بمعانيها كلها على الكمال المطلق الذي لا يشابهه فيها أحد كما تقدم في قوله عنى وحل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (١) وهذا النوع حجة قاطعة على استحقاق ربنا سبحانه العبادة كالنوع الأول.

أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي حاءت به الرسل، ونزلت الكتب بالدعوة إليه، والأمر بتحقيقه وخلق الله من أجله الثقلين، وفيه وقعت الخصومة بين الرسل وأممهم، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اعبُكوا اللَّه وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ} (٢) وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولَ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ} (١) وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولَ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ (١) وقال عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أن كل واحد منهم قال لقومه: {اعبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ } وقال سبحانه: {وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمِه اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْسَرٌ لَكُسمْ إِنْ كُنْسَتُمْ سبحانه: يَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّه أَوْتَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مَان دُونَ اللَّه الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُونَ لَكُمْ رَزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُلَوهُ وَاشْكُولَ لَكُمْ وَاشْكُولَ لَكُمْ وَزَقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُلَدُهُ وَاشْكُولَ اللَّهُ إِلَى اللَّذِينَ تَعْبُدُوا لَلَّهُ إِلَيْنَا اللَّهُ لا يَمْلُكُونَ لَكُمْ رَزْقًا فَابْتَغُوا عَنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُلُوهُ وَاشْكُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَرْدُقُ وَاعْدُولَ اللَّهُ الرَّرْقَ وَاعْبُلُولُ اللَّهُ الْمُرْدُونَ وَاعْبُلُولُ اللَّهُ الْمُرْدُقُ وَاعْبُلُولُ اللَّهُ الْمُرْدُقُ وَاعْبُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْع

وقال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ \( اللهِ عَلَيْ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ \( اللهُ عَلَى عَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ( النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

- \( \gamma \cdot \) -

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت الآيتان ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات الآية ٥٦.

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١) ، وقال عز وجل: {وقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ} (٢) الآية وقال سبحانه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (٣) والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتاب وخلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له ويخص بالعبادة دون كل ما سواه.

وقد تنوعت عبادة المشركين لغير الله، فمنهم من عبد الأنبياء والصالحين ومنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأشجار والأحجار ومنهم من عبد الكواكب وغيرها، فأرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لإنكار ذلك كله، ودعوة الخلق كلهم إلى عبادة الله وحده دون كل ما سواه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يتقرب بالنذور والذبائح إلا له عز وجل، إلى غير ذلك من أنواع العبادة وهي اسم حامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

وقد زعم المشركون ألهم قصدوا بعبادة الأنبياء والصالحين واتخاذهم الأصنام والأوثان آلهة مع الله زعموا ألهم إنما أرادوا بذلك القربة والشفاعة إلى الله سبحانه فرد الله عليهم ذلك وأبطله بقوله عز وجل: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَصْرُرُهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عَنْدَ اللّه قُلْ أَتُنَبُّونَ اللّهَ بَمَا لا يَعْلَمُ فِي السّمَاوَاتِ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاوُنَا عَنْدَ اللّه قُلْ أَتُنَبُّونَ اللّهَ بَمَا لا يَعْلَمُ فِي السّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } (فاع في وحل: {فَاعْبُد اللّهَ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية ١٨.

مُخْلَصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ \* وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فَيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا لَيْهَا لَهُمْ فَيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فَيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذَبٌ كَفَّارٌ } (١).

ولما دعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قريشا وغيرهم من كفار العرب إلى هذا التوحيد أنكروه واحتجوا على ذلك بأنه خلاف ما عليه آباؤهم وأسلافهم كما قال سبحانه: {وَعَجُبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذَرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } (٢) وقال سبحانه: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا الله يَسْتَكُبُرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُو آلِهَتنا لِشَاعِ مَجْنُون} (٣) قال الله لله إلا الله يَسْتَكُبُرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُو آلِهَتنا لِشَاعِ مَجْنُون} (٣) قال الله سبحانه: {بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ } (١٤ والآيات الدالة على كفرهم واستكبارهم وعنادهم كثيرة جدا قد سبق ذكر الكثير منها.

فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يبلغوا عن الله دينه بعلم وبصيرة، وأن يصبروا ولا ييأسوا وأن يتذكروا وعد الله رسله وأتباعهم بالنصر والتمكين في الأرض إذا نصروا دينه وثبتوا عليه واستقاموا على طاعة الله ورسوله، كما تقدم ذكر ذلك في الآيات الحكمات وكما جرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أوذي وعودي من القريب والبعيد فصبر كما صبر الرسل قبله واستمر في الدعوة إلى ربه وجاهد في الله حق الجهاد وصبر أصحابه و ناصروه و جاهدوا معه حتى أظهر

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيتان ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآيتان ٤، ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآيات ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات الآية ٣٧.

الله دينه وأعز جنده وحذل أعداءه و دخل الناس في دين الله أفواجا، سنة الله في عباده، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتُولَ اللّهِ فَلَى وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزْبَ اللّه هُمُ الْغَالِبُونَ} (١) وتقدم قوله عز وجل: {وكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) وقوله سبحانه: {وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخُلِفَ اللّهُ الّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ الْعَالِمُ اللّهُ الّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي دَينَهُمُ اللّهَ الّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي هَيْهُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ا

وأسأل الله عز وحل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين، ويجمع قلوبهم على الحق، وأن يفقههم في دينه، وأن يصلح قادهم، ويجمعهم على الهدى، ويوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها والحذر مما خالفها إنه جواد كريم.. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية ٤٩.

## توحيد المرسلين وما يضاده من الكفر والشرك(١)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلِّ وسائر الصالحين.

أما بعد: فلما كان توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام، أهم الواجبات وأعظم الفرائض، والعلم بذلك أشرف العلوم وأفضلها، ولما كانت الحاجة إلى هذا الأصل الأصيل داعية إلى بيانه بالتفصيل رأيت إيضاح ذلك في هذه الكلمة الموجزة لشدة الحاجة إلى ذلك، ولأن هذا الموضوع العظيم حدير بالعناية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعا من الخطإ والزلل.

فأقول ومن الله سبحانه وتعالى أستمد العون والتوفيق: لا ريب أن التوحيد هو أهم الواجبات، وهو أول فريضة، وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو زبدة هذه الدعوة كما بين ذلك ربنا عز وجل في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، حيث يقول سبحانه عن جميع المرسلين: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت} (٢).

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقيت في مدرسة دار الحديث بالمدينة النبوية بتاريخ ٤ ١٣٩٤/٤/١هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

أوضح حل وعلا أنه بعث في جميع الأمم في كل أمة رسولا يقول لهم: اعبدوا الله، واحتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل كل واحد يقول لقومه وأمته: اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت.

المعنى: وحدوا الله، لأن الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد العبادة، وإلا فالأمم تقر بأن الله ربحا وخالقها ورازقها، وتعرف كثيرا من أسمائه وصفاته، ولكن التراع والخصومة، من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة، فالرسل تقول للناس: أخلصوا العبادة له، وحدوه بها، واتركوا عبادة ما سواه، وأعداؤهم وخصومهم يقولون: لا بل نعبده و نعبد غيره، ما نخصه بالعبادة.

هذا هو محل النزاع بين الرسل والأمم. الأمم لا تنكر عبادته بالجملة، بل تعبده، ولكن النزاع هل يخص بها أم لا يخص؟

فالرسل بعثهم الله لتخصيص الرب بالعبادة، وتوحيده بها، دون كل ما سواه، لكونه عز وجل المالك، القادر على كل شيء، الخلاق، الرزاق للعباد، العليم بأحوالهم، إلى غير ذلك.

فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الأمم، إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وترك عبادة ما سواه.

وهذا هو معنى قوله عز وحل: {أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} (١) قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى: العبادة هي

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٣٦.

التوحيد. وهكذا قال جميع العلماء: إن العبادة هي التوحيد. إذ هو المقصود، والأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه سواه، كما قال حل وعلا: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلْأَمِمِ الكَّنِي مَوَّا تَعْبُدُونَ إِلاَ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ} (١) فتبرأ من معبوداقم كلها إلا فاطره سبحانه، أي خالقه. فعلم ألهم يعبدونه، ويعبدون معه غيره. فلهذا تبرأ الخليل من معبوداقم سوى خالقه وفاطره عز وجل، وهو الله سبحانه وتعالى، وهكذا قوله عز وجل: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه وَأَدْعُو رَبّي (٢) فعلم ألهم يعبدون الله، ويعبدون معه غيره. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فعلمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله بالعبادة، وإفراده كثيرة، فعلمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله بالعبادة، وإفراده له، ولا يذبح إلا كم، ولا يُصلى إلا له، إلى غير ذلك من العبادات، فهو المستحق لها حل وعلا دون كل ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله.

هذا هو معناها عند أهل العلم لأن الآلهة موجودة بكثرة والمشركون من قديم الزمان: من عهد نوح يعبدون آلهة من دون الله منها: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، وغير ذلك.

وهكذا العرب عندها آلهة كثيرة. وهكذا الفرس والروم وغيرهم كلهم عندهم آلهة يعبدونها مع الله. فعلم بذلك أن المقصود

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية ٤٨.

بقول: لا إله إلا الله هو المقصود بدعوة الرسل، وهو أن يوحد الله، ويخص بالعبادة دون كل ما سواه حل وعلا، ولهذا يقول سبحانه في كتابه المبين: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} (١) فاتضح بذلك أن المقصود تخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وأنه سبحانه المعبود الحق حل وعلا، وأن ما عبد من دونه معبود باطل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللّه واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا عبادة الطاغوت، وابتعدوا عنها.

والطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الإنس والجن والملائكة، وغير ذلك من الجمادات، ما لم يكن يكره ذلك ولا يرضى به.

والمقصود أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات وغيرها، ممن يرضى بذلك، أما من لا يرضى بذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين، فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم، وزينها للناس.

فالرسل والأنبياء والملائكة، وكل صالح لا يرضى أن يعبد من دون الله أبدا، بــل ينكر ذلك ويحاربه، فليس بطاغوت، وإنما الطاغوت كل ما عبد من دون الله ممن يرضى بذلك كفرعون وإبليس وأشباههما ممن يدعو إلى ذلك، أو يرضى به.

وهكذا الجمادات من الأشجار والأحجار والأصنام المعبودة من دون الله، كلها تسمى طاغوتا بسبب عبادتها من دون الله.

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ} (١) وهذه الآية مثل الآية السابقة، يبين فيها سبحانه أن دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده جل وعلا دون كل ما سواه، ولو كان قوله لا إله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن تخصيص الله بالعبادة والإيمان بأنه هو المستحق لها، لما امتنع الناس من ذلك، ولكن المشركين عرفوا أن قولها يبطل آلهتهم، وأن قولها يقتضي أن الله هو المعبود الحق، والمختص بذلك حل وعلا.

فلهذا أنكروها وعادوها واستكبروا عن الاستجابة لها فاتضح بهذا أن المقصود من ذلك تخصيص الله بالعبادة، وإفراده بها دون جميع ما عبد من دون سبحانه وتعالى، من أنبياء أو ملائكة أو صالحين أو حن أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه هو المالك الرازق القادر المحيي المميت الخالق لكل شيء المدبر لأمور العباد، فهو المستحق لأن يعبد حل وعلا، وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى، فلذلك بعث الرسل لدعوة الخلق إلى توحيده والإخلاص له، ولبيان أسمائه وصفاته، وأنه المستحق لأن يعبد ويعظم لكمال علمه، وكمال قدرته، وكمال أسمائه وصفاته، وطفاته، ولأنه عز وحل النافع الضار، العالم بأحوال عباده السميع لدعائهم، الكفيل بمصالحهم حل وعلا، فهو المستحق لأن يعبد حل وعلا دون ما سواه سبحانه وتعالى، وقد أخبر سبحانه عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام ألهم قالوا لقومهم: {اغبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مَنْ إلَه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

غَيْرُهُ} (١) فهذا مطابق لقوله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ} (٢).

وقد أجاب قوم هود نبيهم عليه الصلاة والسلام بقولهم: {أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} (٢) فقد علموا المعنى وعرفوه، وهو أن دعوة هود عليه الصلاة والسلام تقتضي إخلاص العبادة لله وحده وخلع الأوثان المعبودة من دونه، ولهذا قالوا: {أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعَدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (٤) فاستمروا على العناد والتكذيب، حتى نزل هما العذاب نسأل الله العافية.

والله سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك له، وليسبين حقه لعباده، ويذكر للعباد ما هو موصوف به سبحانه من أسمائه الحسني وصفاته العلى، ليعرفوه حل وعلا بأسمائه وصفاته وعظيم إحسانه، وكمال قدرته، وإحاطة علمه حل وعلا، وما ذاك إلا لأن توحيد الربوبية هو الأساس والأصل لتوحيد الإلهية والعبادة، فلهذا بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب السماوية من الله عز وحل لبيان صفاته وأسمائه وعظيم إحسانه، وبيان استحقاقه أن يعظم ويدعى ويسأل حل وعلا، حتى تخضع الأمم لعبادته وطاعته، وحتى تنيب إليه، وحتى تعبده

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٧٠.

دون كل ما سواه جل وعلا، وهذا موجود كثيرا في كتاب الله عز وجل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن كثير من رسله عليهم الصلاة والسلام فقال سبحانه: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّه شَكٌّ فَاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ (١) وقال حل وعلا: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكيرِي بآيات اللَّه فَعَلَى اللَّه تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْصُوا إِلَىَّ وَلا تُنْظِرُون فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ منْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّه وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسلمينَ} (٢)، فبين عليه الصلاة والسلام أنه معتمد على الله وأنه متوكل عليه حل وعلا، وأنه لا يبالي بتهديدهم وتخويفهم، وأنه لا بد له من تبليغ رسالات الله، فقد بلغ فعلا عليه الصلاة والسلام، فعرفهم بقدرة ربه وعظمته، وأنه هـ و المحيط بالجميع، والقادر على إنجائه، وعلى إهلاك أعدائه، كما أنه القادر على حفظ رسله وأنبيائه، وإحاطتهم بكلاءته، وإعانتهم على تنفيذ ما جاءوا به من الهدي، وأنزل في هذا سورة تتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام حيث قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمه أَنْ أَنْذَرْ قَوْمَكَ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ \* أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ \* يَغْفُرْ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّه إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إنِّي دَعَوْتُ قَوْمي لَيْلًا وَنَهَارًا \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاني إلا فرَارًا \* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَـو تُهُمْ لْتَغْفَرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانهمْ وَاسْتَغْشَوْا ثَيَــابَهُمْ وَأَصَــرُّوا وَاسْــتَكْبَرُوا اسْتَكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا \* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ١٠.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس الآيتان ۷۱-۷۲

لَهُمْ إِسْرَارًا \* فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا \* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقُدْ خُلَقَكُمْ أَطُوَارًا} (١).

فأوضح سبحانه على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام شيئا من صفاته عـز وجل، وأنه الذي يمدهم بما يمدهم به من الأرزاق والخير الكثير، والنعم العظيمة، وأنه المستحق لأن يعبد ويطاع، ويعظم حل وعلا.

وقال عن هود عليه الصلاة والسلام، وعن قومه في سورة الشعراء: {كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون \* وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ وَأَطِيعُون \* وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ وَأَطِيعُون \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ \* فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ بَمَا تَعْلَمُونَ \* أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَسِينَ \* وَجَنَّاتِ وَعُيُونَ \* إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢).

فأوضح الله جل وعلا على لسان نبيهم هود عليه الصلاة والسلام كثيرا من النعم التي أنعم بها عليهم حل وعلا، وأنه رب الجميع، وأن الواجب عليهم الخيضوع له وطاعة رسوله وتصديقه، ولكنهم أبوا واستكبروا فترل بهم عذاب الله من الريح العقيم.

وقال عن صالح عليه السلام: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُـوهُمْ صَالحٌ أَلا تَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُون وَمَا

<sup>(</sup>١) سورة نوح الآيات ١-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآيات ١٢٣ ١٣٥.

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمنينَ \* فِي جَنَّات وَعُيُون \* وَزُرُوع وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ \* وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَي جَنَّات وَعُيُون \* وَزُرُوع وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ \* وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ \* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْسَارُضِ وَلا يُصْلِحُونَ } (١) الآيات.

فبين صالح عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالله، وأنه رب العالمين، وأنه أعطاهم ما أعطاهم من النعم.

فكان الواجب عليهم الرجوع إليه وتصديق رسوله صالح، وطاعته فيما جاء به، وأن لا يطيعوا المسرفين المفسدين في الأرض، ولكنهم لم يبالوا بهذه النصيحة، ولم يبالوا بهذا التوجيه، بل استمروا في عنادهم وضلالهم وكفرهم حتى أهلكهم الله بالصيحة والرجفة، نسأل الله العافية.

وذكر سبحانه وتعالى أيضا عن حليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا من صفاته عز وجل، وأنه ذكرها لقومه لينيبوا إلى الله وليعبدوه ويعظموه حيث قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ \* إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ \* قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ } \* أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ } \* أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ } \* أَوْ اللهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ اللهُ الل

ينبغي الوقفة عند هذا فإن الله سبحانه بهذا يبين لهم أن هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، لأنها لا تسمع ولا تجيب الداعي، ولا تنفع ولا تضر، لأنها جماد لا إحساس لها بحاجة الداعين وسؤالهم

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات ١٤١ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآيات ٦٩ ٧٣.

وما لديهم من ضرورات، فكيف تدعى من دون الله، فلهذا قال: {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَضُرُّونَ} (١) ماذا أجابوا؟ حاروا وحادوا عن الجواب، لأنهم يعلمون أن هذه الآلهة ليس عندها نفع ولا ضر، وليست تسمع دعاء الداعين ولا تجيبه.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات ٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء الآية ٧٧ ٧٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء الآية ٧٧.

في الآية الأخرى: {إلا الَّذِي فَطَرَنِي} (١) فعلم بذلك أن المشركين يعبدون الله، ويعبدون معه سواه، ولكن التراع بينهم وبين الرسل في تخصيص الله بالعبددة، وإفراده بما دون كل ما سواه جل وعلا.

ثم قال بعد ذلك في بيان صفات الرب: {الَّذِي حَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ \* وَالَّذِي هُو يَهْدِينِ \* وَالَّذِي هُو يَهْدِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينٍ \(^{1}\). هـذه أفعال الرب حل وعلا: يشفي المرضى ويميت ويحيي، ويطعم ويسقي، ويهدي مسن يشاء، وهو الخلاق القادر على مغفرة الذنوب وستر العيوب فلهذا استحق العبادة على عباده حل وعلا، وبطلت عبادة كل ما سواه، لأهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يعلمون المغيبات ولا يستطيعون لداعيهم أن يقدموا شيئا نفعا أو ضرا، كما قال سبحانه: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه مَا يَمْلَكُونَ كَمْ وَلُوْ سَمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكُفُرُونَ بَشَرْكِكُمْ } فين سبحانه عجز هذه الآلهة وحل، ولهذا قال: {وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكُفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ } وبن أهم هذا الدعاء قد أشركوا بالله عز وجل.

وهنا قال: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} (٥) يعني أطمع أنه سبحانه يغفر لي خطيئتي يوم

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٧٨ ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآيتان ١٣ ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء الآية ٨٢.

الدين، فهو حل وعلا ينفع في الدنيا، وينجى في الآخرة، أما هذه الأصنام فلا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل تضر ولهذا قال عن خليله إبراهيم: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفُرَ لَي خَطيئتي يَوْمَ الدِّينِ \* رَبِّ هَبْ لي حُكْمًا وَأَلْحقْني بالصَّالحينَ \* وَاجْعَلْ لي لــسَانَ صدْق في الْآخرينَ \* وَاجْعَلْني منْ وَرَثَة جَنَّة النَّعيم} (١) هذا كله يدل علي الإيمان بالآخرة والدعوة إلى ذلك، وتنبيه العباد على أن هناك آخرة لا بد من المصير إليها، وهناك جزاء وحسابا، ولهذا قال بعده: {وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَة جَنَّة النَّعِيم \* وَاغْفُرْ لأَّبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ} (٢) دعا له بالمغفرة قبل أن يعلم حاله، فلما علم حاله تبرأ منه، كما قال في سورة العنكبوت: {وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّــذينَ تَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللَّه لا يَمْلكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عنْــدَ اللَّــه الــرِّزْقَ وَاعْبُــدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْه توجعون } (٣) فبين عليه الصلاة والسلام أن العبادة حق الله، وأنه يجب أن يتقى ويعبد سبحانه وتعالى، وأن الذي فعلوه إفك لا أساس له، وأن معبوداتهم لا تملك لهم رزقا أبدا، كما أنما لا تنفعهم ولا تضرهم فهي أيضا لا تملك لهم رزقا، بل الله جل وعلا هو الرزاق، ولهذا قال: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ} (٤) وَاعْبُدُوهُ فهو سـبحانه الذي يعبد ويطلب الرزق منه جل وعلا، دون كل ما سواه سبحانه وتعالى، {وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ} (٥) فالمرجع إليه وهو

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيتان ٨٢ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآيتان ٨٦ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآيتان ١٦ ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآية ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت الآية ١٧.

سبحانه المالك لكل شيء، والقادر على كل شيء، والمستحق لأن يشكر لكمال إنعامه وإحسانه، وهو الذي يطلب منه الرزق حل وعلا، ولهذا قال في آيات أخرى: {إِنَّ اللَّهُ هُوَ اللَّوَّرَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (١) وقال عز وحل: {وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْضِ إِلا عَلَى هُوَ اللَّهُ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدُعَهَا كُلِّ فِي كَتَابِ مَبِينٍ} (١)، والآيات الدالة على الله رزقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدُعَهَا كُلِّ فِي كَتَابِ مَبِينٍ (١)، والآيات الدالة على الله سبحانه أمر الرسل أن يوجهوا العباد إليه وأن يعرفوهم بخالقهم ورازقهم وإلههم سبحانه كثيرة حدا، موجودة في كتاب الله، من تأمل القرآن وحد ذلك واضحا بينا، فالرسل أفصح الناس وأعرف الناس بالله عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم نـشاطا في الدعوة إليه، فليس هناك من هو أصبر منهم على الدعوة ولا أعلم منهم بالله، ولا أحب لهداية الأمم منهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا بلغوا رسالات الله أكمل تبليغ وأتحه، فينوا للناس صفات الخالق المعبود وأسماءه سبحانه وأفعاله، وفصلوها كي يعلم العباد رهم، وحتى يعرفوه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، وحتى ينيبوا إليه عن بصيرة وعلم.

ومن هذا ما ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: {وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَن ائْت الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ رَبُّكَ مُوسَى أَن ائْت الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* قَوْمَ لِمْرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ \* وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ \* وَلَهُمْ مُ عَلَىيَّ أَنْ يُقْتُلُونِ \* قَالَ كلا فَاذْهَبَا بِآياتنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ \* فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٣). أمره أن يبين له أنه رسول رب

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآيات ١٦ ١٠.

العالمين، لعله يتذكر فينيب إلى الحق لكنه لم يتذكر بل أعرض عن ذلك وقال: {أَلَهُمْ نُرِبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبَثْتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سِنِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ \* قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الْصَّالِّينَ \* فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي الْكَافِرِينَ \* قَالَ فَعْلَتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الْصَّالِينَ وَتلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ \* وَبَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ \* قَالَ فَرْعُونُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُهُ مُوقِينَ \* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ \* قَالَ إِنْ كُنْتُهُمَا إِنْ كُنْتُهُمَا إِنْ كُنْتُهُمَا إِنْ كُنْتُهُمُ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ \* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ \* قَالَ إِنْ كُنْتُهُمَا إِنْ كُنُتُهُ مَعُونُ \* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ \* قَالَ إِنْ كُنْتُهُمَا إِنْ كُنُتُهُمَا إِنْ كُنُتُهُمَا إِنْ كُنُونَ \* قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنُتُهُ وَيَعَوْنَ \* قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنُتُهُمَا إِنْ كُنُتُهُمَا أَلُولُكُمُ اللَّذِي أُولُونَ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنُتُهُمَا إِنْ كُنُتُهُمَا أَنْ وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنُتُهُمْ تَعْقُلُونَ } كُنْتُهُمَا يَعْلُونَ } أَلْ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُهُ مَعْقُلُونَ } أَنْ الْمُسْرِقِ وَالْمَعْرِبُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَا لَمُعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ

فانظروا كيف يبين له موسى عليه الصلاة والسلام صفات الرب عز وجل، وأنه رب العالمين ورب السموات ورب الأرض وما بينهما، ورب الخلائــق كلــها ورب المشرق والمغرب، حتى يعلم عدو الله هذه الصفات لعله يرجع إلى الحــق والــصواب، ولكن سبق في علم الله أنه يستمر على طغيانه وضلاله ويموت على كفره وعناده، نسأل الله العافية.

وبين الله سبحانه وتعالى لهارون وموسى أنه معهما يسمع ويرى، وأنه حافظهما وناصرهما ومؤيدهما، فلهذا أقدما على دعوة هذا الجبار العنيد المتكبر المتغطرس الذي قال: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} (٢) فصالهما وحماهما من شره وكيده.

ولا شك أن هذا كله من حفظ الله وعنايته برسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام: رجل متكبر طاغية ملك لعين يدعي أنه رب

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات ٢٨ ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات جزء من آية ٢٤.

العالمين، ومع هذا أقدما على دعوته وبيان حق الله عليه، وأنه الواجب عليه أن ينيب إلى الله، ولكنه أبي واستكبر، ثم دعا إلى ما دعا إليه من جمع السحرة والسحر إلى غير ذلك، حتى أبطل الله كيده وأظهر عجزه ونصر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام عليه وعلى سحرته، ثم صارت العاقبة لما استمر في الطغيان أن أغرقه الله وجميع جنده في البحر، وخلص موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل.

هذه من آيات الله البالغة، في انتقام الله من أعدائه ونصره لأوليائه:

رجلان ليس معهما إلا جماعة مستعبدون لفرعون يــذبح أبنــاءهم ويــستحيي نساءهم ويسومهم سوء العذاب، يقدمان على دعوة ملك جبار، وبيان الحق له، وإنكار ما هو عليه من الباطل، فيحميهما الله من ظلمه وبطشه، بل ويثبتهما ويؤيــدهما حــل وعلا، وينطقه بما يقيم الحجة عليه، ولهذا قال في الآية الأحرى: {فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى وعلا، وينطقه بما يقيم الحجة عليه، ولهذا قال في الآية الأحرى: {فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى \* قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى \* قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى \* قَالَ عَلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كتاب لا يَضلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْــَأَرْضَ مَهْــدًا وَارْعَوْ الْنُعَامَكُمْ فيها سُبلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْ الْنُعَامَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا وَارْعَوْ النَّهَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا وَارْعَوْ النَّهَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا فَخْرَجُنُا بَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

والمقصود أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا الحق وأوضحوه وبينوا أسماء الرب وصفاته الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة وأنه الخالق المالك الرازق المحيى المميت المدبر لكل شيء

<sup>(</sup>١) سورة طه الآيات ٤٩ ٥٥.

جل وعلا، وبينوا أيضا علو الله وفوقيته على حلقه.

ولهذا قال فرعون لوزيره هامان { ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسْسَبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى } (١)، أخبره أن الله فوق السماء حل وعلا.

ولهذا أراد هذا الجبار أن يتطاول بهذا الكلام القبيح الساقط الذي لا قيمة له.

ومن هذا ما ذكره الله حل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريين في سورة المائدة حيث قال سبحانه: {إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ قَالُوا نُرِيكُ أَنْ لأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ السَّاهِدِينَ قَالَ اللّهُ إِنْ مُرْيَمَ اللّهُمَ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدًا لأَوَّلِنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرَنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَوِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُورُ بَعْلَمُ مَنْ يَكُفُونُ اللّهُ إِنِّي مُنَوِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُونُ اللّهُ وَآخِدُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآيات ٣٦ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآيات ١١٢- ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ١١٥.

أعلى، وأنه في العلو سبحانه وتعالى فوق السموات وفوق جميع الخلائق وفوق العرش، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته حل وعلا.

وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات مصرحة بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ومن ذلك آيات الاستواء السبع المعروفة التي فيها قوله سبحانه في ستقة أيَّام ثُمَّ السَّوَى الأعراف: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ فِي ستَّة أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُستحَّرات عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُستحَّرات عَلَى الْعَرْقِ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } (١)، وفي هذه الآية يبين علوه، وأنه الخلاق الرزاق، وأنه صاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى، وأنه الذي يغسشي الليل الخلاق الرزاق، وأنه صاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى، وأنه الذي يغسشي الليل النهار، وأنه خالق الشمس والقمر، وخالق النجوم، ليعلم العباد عظيم شأنه، وكمال علمه سبحانه، وأنه العالي فوق جميع خلقه، المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآيات ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآيات ١١٦ ١١٨.

الصفات العظيمة لله عز وجل الداعية إلى عبادته وحده، دون كل ما سواه، وأنه علام الغيوب وأنه العزيز الحكيم، وأنه الرقيب على عباده، والشهيد عليهم، وأنه يعلم ما في نفس نبيه عيسى، وعيسى لا يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى.

وفي هذا أيضا دلالة على إثبات الصفات، وأن الأنبياء جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه حل وعلا يوصف بأن له نفسا تليق به عز وحل لا تشابه نفوس المخلوقين، كما أنه سبحانه له وجه وله يد وله قدم وله أصابع لا تشابه صفات المخلوقين، حاء بعض هذا في الكتاب العزيز، وجاء في السنة المطهرة ذكر الوجه واليد والقدم والأصابع كل ذلك دليل على أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال، وأنه لا يلزم من ذلك مشابحته للخلق، ولهذا قال عز وجل: {لَيْسُ كَمْثُلِهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (١) سبحانه وتعالى. فنفي عن نفسه المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر، فدل ذلك على أن صفاته وأسماءه لا شبيه له فيها، ولا مثيل له فيها. بل هو حل وعلا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المستحق لأن يعبد ويعظم حل وعلا.

أما المخلوقون فصفاقم ضعيفة وناقصة، أما هو جل وعلا فهو الكامل في كل شيء، فعلمه كامل وصفاته كاملة كلها ولا شك أن صفات المخلوقين لا تماثل صفاته أبدا بوجه من الوجوه ولهذا قال سبحانه: {فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (٢)، وقال عز

<sup>(</sup>١) سورة الشوري الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٧٤.

وحل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَــهُ كُفُــوًا أَحَدٌ} (١) وقال سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (١).

فأهل السنة والجماعة يثبتون ما ورد في كتاب الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به حل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان،

بل يثبتونها كما جاءت ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق، وأنها ثابتة لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يشابه فيه خلقه، كما قال عز وحل: {لَيْسَ كَمَثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ} (٣).

وهذه المسائل من مسائل التوحيد، وهي من أهم المسائل، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز أسماءه وصفاته، وكرر ذلك في مواضع كثيرة حيى يعرف الله سبحانه وتعالى بعظيم أسمائه، وعظيم صفاته وعظيم أفعاله حل وعلا، فأفعاله كلها جميلة وأسماؤه كلها حسين، وصفاته كلها عُلى، وبذلك يعلم العباد رهم وخالقهم فيعبدونه على بصيرة وينيبون إليه على علم، وأنه يسمع دعاءهم، ويجيب مضطرهم، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.

ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن قوم موسى من بني إسرائيل لما عبدوا العجل أوضح لهم سبحانه فساد أمرهم، وبطلان ما

<sup>(</sup>١) سور الإخلاص كاملة.

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري الآية ۱۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ١١.

فعلوه، فقال حل وعلا: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِه مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ} (١)، فبين لنا أن الإله المستحق للعبادة يجب أن يكون متكلما، وأن يكون سميعاً بصيرا، وأن يكون يهدي السبيل، وأن يكون بين القدرة على كل شيء، والعلم لكل شيء، أما عجل جماد يعبد من دون الله، فهذا من فساد العقول: عجل لا يجيب الداعي، ولا يبين كلاما، ولا يرد جوابا ولا ينفع ولا يضر، فكيف يعبد من دون الله.

وفي الآية الأخيرة يقول حل وعلا: {أَفَلا يَرُونَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلا نَفْعًا} (٢) أي أنه لا يرجع لهم قولا، ومعنى يرجع يرد فإن رجعك الله: ردك الله، يعني أن هذا العجل لا يرد قولا لمن كلمه وخاطبه، ولا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف تصرف له العبادة لو كانت العقول سليمة، وهذا المعنى في كتاب الله كثير جدا، يبين الله سبحانه وتعالى لعباده أنه المستحق للعبادة لكماله وقدرته العظيمة، وأنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، الذي يسمع دعاء الداعين، ويقدر على قضاء حاجتهم ويجيب مضطرهم، ويملك الضر والنفع، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سبحانه وتعالى.

وقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، وأفضلهم وإمام المرسلين، بعثه بما بعث به المرسلين الأولين، من توحيد الله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) سورة طه الآية ۸۹.

والإخلاص له والدعوة إلى ذلك، وبيان صفاته وأسمائه وأنه المستحق لأن يعبد حل وعلا، فكانت دعوته دعوة كاملة، قال حل وعلا: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (١) وأنزل عليه كتابا عظيما وهو أشرف الكتب وأعظمها وأنفعها وأنفعها، بين فيه أدلة التوحيد، وأنه الرب العظيم، القادر على كل شيء المالك، لكل شيء، النافع الضار، وأمر نبيه أن يبلغ الناس ذلك في آيات كثيرات، من تدبر القرآن عرفها كما قال سبحانه: {وَلَئنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} (١) وقال سبحانه: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ } (١) فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليهم بما أقروا به من أفعال الرب وقدرته، وأنه يحيي ويميت، وأنه المدبر الرزاق، على ما ححدوا في من أفعال الرب وقدرته، وأنه يحيي ويميت، وأنه المدبر الرزاق، على ما حددوا في حيد العبادة وأنكروه.

والمعنى: إذا كنتم مقرين بأن هذا هو ربكم الذي يملك الضر والنفع، ويدبر الأمور ويحيي ويميت ويرزق عباده، فكيف لا تتركون الإشراك به، وتعبدونه وحده دون ما سواه حل وعلا، ومن هذا قوله سبحانه: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ للّه قُلْ أَفَلا تَذَكّرُونَ} والآيات بعدها.

فكل هذا تذكير من الله لعباده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعظيم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية ٨٤ ٨٥.

حقه وبأسمائه وصفاته، وأنه عز وجل المستحق لأن يعبد لكمال قدرته، وكمال علمه، وكمال إحسانه، وأنه النافع الضار وهو القادر على كل شيء، المتفرد في أفعاله وأسمائه وصفاته عن المشابه والنظير جل وعلا.

ولما بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، بدأ دعوته بالتوحيد، كالرسل السابقين سواء، فقال لقريش: يا ((قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)).

هكذا بدأهم، ما أمرهم بالصلاة أو الزكاة أولا أو ترك الخمر أو الزنا أو شبه ذلك.

لا، بل بدأهم بالتوحيد لأنه الأساس، فإذا صلح الأساس جاء غيره بعد ذلك. فبدأهم بالأساس العظيم وهو توحيد الله والإخلاص له، والإيمان به وبرسله.

فأساس الملة وأساس الدين في شريعة كل رسول توحيد الله والإخلاص له، فتوحيد الله والإخلاص هو دين جميع المرسلين، وهو محل دعوهم جميعا، وزبدة رسالتهم عليهم الصلاة والسلام كما سلف، ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقومه: (قولوا لا إله إلا الله) استنكروا ذلك، واستغربوه، لأنه خلاف ما هم عليه وآباؤهم، فقد ساروا على الشرك، وعبادة الأوثان من دهر طويل، بعدما غير عليهم دينهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان رئيسا في مكة، فيقال أنه سافر إلى الشام، ووجد الناس يعبدون الأصنام هناك، فجاء إلى مكة ودعا الناس إلى عبدادة الأصنام تقليدا للكفار

هناك، ويقال إنه قيل له: إيت جدة، تجد فيها، أصناما معدة، فخــــذها ولا تهب، وادع العرب إلى عبادتها تجب.

فاستخرجها ونشرها بين العرب فعبدوها وهي: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، التي كانت معبودة في قوم نوح. فاشتهرت بين العرب، وعبدت من دون الله، بسبب عمرو بن لحي المذكور، ثم أو جدوا أصناما وأوثانا أحرى في سائر القبائل يعبدونها مع الله، يسألونها قضاء الحوائج، ويجعلونها آلهة مع الله، ويتقربون إليها بأنواع القربات كالذبح والنذر والدعوات والتمسح وغير ذلك.

ومن ذلك العزى لأهل مكة، ومناة لأهل المدينة ومن حولهم، واللات لأهل الطائف ومن حولهم، إلى غير ذلك من الأوثان والأصنام الكثيرة في العرب، فلما دعاهم هذا النبي الكريم رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله وترك آلهتهم، أنكروا عليه ذلك وقالوا: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءً} (١) وقال حل وعلا عنهم في سورة الصافات: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قيلَ لَهُمْ لا إِلَه إِلا اللّه يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُو آلِهَتنا لشاعرٍ مَجْنُون} (٢) فانظر يا أحي كيف غلب عليهم الجهل حتى جعلوا الدعوة إلى توحيد الله أمرا عجابا، واستكبروا عنه واستغربوه وعادوا من دعاهم إليه حتى قاتلوه، وانتهى الأمر أن أجمعوا رأيهم على قتله، فأنجاه الله

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ٣٥-٣٦

من مكرهم، وهاجر من بين أظهرهم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم حاولوا قتله أيضا يوم بدر فلم يفلحوا، وحاولوا ذلك يوم أحد بأشد مما قبل، فكفاه الله مكرهم وكيدهم، ثم حاولوا يوم الأحزاب استئصال الدعوة والقضاء على الرسول وأصحابه، فأبطل الله كيدهم وفرق شملهم، وأنجاه الله من شرهم ومكائدهم، ونصر دينه وأيد دعوته، وأعانه على جهاد أعدائه حتى أقر الله عينه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بانتصار دين الله وظهور الحق، وانتشار التوحيد في الأرض، والقضاء على الأوثان والأصنام، بعدما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا بسبب فتح الله عليه مكة، ودخول قريش في الإسلام، ثم تتابعت العرب في الدخول في دين الله وقبول ما دعا إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، من توحيد الله والإخلاص له حل وعلى.

والمقصود أن رسولنا ونبينا محمدا عليه الصلاة والسلام دعا إلى ما دعت إليه الرسل قبله من نوح ومن بعده، إلى توحيد الله والإخلاص له، وترك عبادة ما سواه.

هذه أول دعوته، وهذه زبدها، وهي أهم واحب وأول واحب، وأعظم واحب، وكان بنو آدم على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام عشرة قرون، كما قال ابن عباس وجماعته، فلما اختلفوا بسبب الشرك الذي وقع في قوم نوح، بعث الله الرسل قال

الله عز وجل: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِينَ} (١) الله عز وجل: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً على التوحيد والإيمان، فاختلفوا بعد ذلك، كما قال المعنى كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان، فاختلفوا بعد ذلك، كما قال قي آية أخرى في سورة يونس: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إلا أُمَّةً وَاحدَةً فَاخْتَلَفُوا} (١).

فالمعنى ألهم كانوا على التوحيد والإيمان، هذا هو القول الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك بينهم بسبب دعوة الشيطان إلى عبادة ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر.

فلما وقع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين، وتزيين السشيطان لهم عبادهم من دون الله، بعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى توحيد الله والإخلاص له، وترك عبادة ما سواه حل وعلا.

فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها، أما آدم فجاءت أحاديث ضعيفة تدل على أنه نبي ورسول مكلم، لكنها لا يعتمد عليها لضعف أسانيدها، ولا شك أنه أوحي إليه بشرع وأنه على شريعة من ربه عليه الصلاة والسلام، وكانت ذريته على شريعته وعلى توحيد الله، والإخلاص له، ثم بعد ذلك بعشرة قرون أو ما شاء الله من ذلك، وقع الشرك في قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ١٩.

وقد جاء في الآثار المشهورة عن ابن عباس وغيره، أن ودًّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا رجالا صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى محالسهم أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله عز وجل.

أي لما ذهب العلم وقل العلماء المتبصرون جاء الشيطان إلى الناس فقال لهم. إن هذه الأصنام إنما صورت لأنها كانت تنفع وكانت تدعى ويستغاث بها، ويستسقى بها، فوقع الشرك في الناس بسبب ذلك.

وهذا يعلم أن نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، بعد وقوع الشرك فيها، كما جاء في الصحيحين وغيرهما ((من أن أهل الموقف يوم القيامة يقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك) الحديث.

أما آدم فقد ثبتت نبوته قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بدلائل أخرى. وجاء في حديث أبي ذر عن أبي حاتم بن حبان وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسل وعن الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأنبياء مائة وأربعة وعسرون ألفا والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر) وفي رواية أبي أمامة ثلاثمائة وخمسة عشر ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم، ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضا، كما ذكرنا آنفا، وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام ألف نبي فأكثر وفي بعضها (أن الأنبياء ثلاثة اللاف) (وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر من الموضوعات، والمقصود أنه

ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه، فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهم جم غفير، قص الله علينا أخبار بعضهم ولم يقص علينا أخبار البعض الآخر، لحكمته البالغة حل وعلا، والفائدة العظمى أن نعرف ألهم جميعهم دعوا إلى توحيد الله، والإخلاص له سبحانه وتعالى، وألهم دعوا أممهم إلى ذلك، فمنهم من قبل هذه الدعوة، ومنهم من ردها، ومنهم من لم يتبعه إلا القليل ومنهم من لم يجبه أحد بالكلية كما أخبر بذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

ونبينا وهو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام قد علم ما جرى له مع قومه من الخصومة والتراع في مكة المكرمة، وقد أوذي كثيرا هو وأصحابه حيى أجمعوا على قتله، فأنجاه الله من بين أظهرهم، وفي المدينة جرى ما جرى من الغزوات والجهاد العظيم حتى نصره الله وأيده عليهم عليه الصلاة والسلام، وبذلك يتضح للجميع أن دعوة الرسل جميعهم، هي دعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، والإيمان وأن الأنبياء جميعا، والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في استحقاقه العبادة دون كل ما سواه جل وعلا، فلا يستحقها غيره لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا غيرهم من المخلوقات، فالعبادة حق الله جل وعلا، ولها خلق الخلق سبحانه وتعالى، وكما أرسل الرسل كما قال سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} (١) وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ} (١) فلعبادة الله وتوحيده حلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: {كِتَابُ أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ \* أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ} (١) وقال سبحانه: {هَذَا بُلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (٣).

وقد أبان الله سبحانه في كتابه العزيز من آياته ومخلوقاته ما يدل على قدرته العظيمة، وألوهيته وربوبيته، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ومن تدبر كتاب الله ومخلوقاته وجد من الآيات المتلوة والحسية والأخبار المنقولة، ما يدل على أنه سبحانه المستحق للعبادة جل وعلا، وأن الرسل كلهم بلغوا ذلك ودعوا إليه، وأن الشرك الذي وقع في قوم نوح لم يزل في الناس إلى يومنا هذا، فلم يزل في الناس من يعبد الأصنام والأوثان، ويغلو في الصالحين والأنبياء، يعبدهم مع الله، كما هو معلوم عند كل من نظر في أخبار العالم من عهد نوح إلى يومنا هذا.

و. مما ذكرنا من كتاب الله عز وجل، ومن كلام رسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآيات ١- ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية ٥٢.

فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله، وخلقه وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى، بعلمه وقدرته حل وعلا.

والثاني: توحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله حل وعلا، وأنه لا شبيه له ولا نظير له، ولا ند له عز وجل.

الثالث: توحيد العبادة وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، دون ما سواه جل وعلا.

وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى: هو الإيمان بأنه رب الجميع وحالق الجميع، ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في حلقه ورزقه للعباد، لا شريك له في تدبير الأمور، وهو المالك لكل شيء حل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: {لله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ} (١) فهو المالك لكل شيء، والمتصرف في كل شيء حل وعلا، له الأمر كله، وله الخلق كله، كما قال تعالى: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَهُمُ تَبَارُكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ } (١) وهو الموصوف بصفات الكمال، والمسمى بالأسماء الحسنى، فلا شبيه له من خلقه في شيء، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٥٤.

والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك.

هذا كله داخل في مسمى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الأنبياء والمرسلين. وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين:

- توحيد في المعرفة والإثبات: فمعناه الإيمان بأسماء الله وصفاته وذاتـــه حـــــل وعلا، وخلقه للعباد ورزقه لهم، وتدبيره لشئولهم سبحانه وتعالى.

هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات: أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده، وهو الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات الكمال المتره عن النقص والعيب لا شريك له في ذلك، ولا شبيه له، ولا ند له جل وعلا.

- والقسم الثاني توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك، وسائر عباداتك، لا تقصد بها إلا وجهه حل وعلا، وهكذا صدقاتك، وسائر أعمالك التي تتقرب بها، لا تقصد بها إلا وجهه حل وعلا، فلا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا له، ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه، ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل، توحده في كل ذلك.

فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين، ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع، ولك أن تعبر عنها بنلاثة والأمشاحة في أنواع، ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفا. ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير، وإنما المقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو توحيد العبادة.

أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له، ولا ند له، ولا مثيل له، فهذا لم يقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم، بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به، وما وقع من إنكار فرعون وادعائه الربوبية فمكابرة، يعلم في نفسه أنه مبطل، كما قال له موسى: {لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلاء إلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرً} (١) له موسى: {لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلاء إلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرً} وقال سبحانه فيه وفي أمثاله: {وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا } (٢) وقال تعالى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَدِّبُونَكَ وَلَكِنَ الطَّالمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ } (٣) وهكذا ما ادعته الثانوية من إلهية النور والخيام والظلَمة، فمكابرة أيضا، وهم مع ذلك لم يقولوا أهما متساويان، فليس في العالم من يقول إن هناك إلهين متساويين في التصرف والتدبير، وأما إنكار الملاحدة لرب العالمين كليا، وإنكارهم للآخرة، فليس هذا بمستغرب من أعداء الله، لفساد عقولهم بسبب استيلاء الشياطين عليهم حتى

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٣٣.

اجتالتهم عن فطرة الله التي فطر عليها الناس، وهؤلاء الملاحدة، وإن أنكروا بالسنتهم فقلوهم تقر بذلك، كما أقر بذلك الجمادات، وكل شيء كما قال سبحانه وتعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ الله يُسَبِّحُ بِحَمْده وَلَكَنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} (١) وقال حل وعلا: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَانِ في الْسَّمَاوَاتِ وَمَانِ في الْسَّمَاوَاتِ وَمَانِ في الْسَّمَاوَاتِ وَمَانِ في الْسَّرِي وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَى عَلَيْهِ الْعَذَابُ} (١) الآية.

والمقصود أن من أنكر رب العالمين من الكفرة المجرمين، فهو في الحقيقة مكابر لفطرته وعقله، فإن الفطرة والعقل يشهدان بوجود رب متصرف في الكون، مدبر للعباد، لا شبيه له، ولا شريك له، ولا ند له، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولهذا قلنا إن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية، والأسماء والصفات ولم ينكروا ذلك، لألهم يعلمون أن الله حل وعلا خالق العباد ورازقهم، ومدبر أمورهم، مترل المطر المحيي المميت، الرزاق للعباد وغير ذلك كما تقدم بيانه.

فالواحب عليك يا عبد الله إذا عرفت ما تقدم أن تبذل وسعك في بيان هذا الأصل الأصيل، ونشره بين الناس، وإيضاحه للخلق، حتى يعلمه من جهله، وحتى يعبد الله وحده من أشرك به وخالف أمره، وحتى تكون بذلك قد اتبعت الرسل وسرت

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ١٨.

على منهاجهم في الدعوة إلى الله أداء للأمانة التي حملتها.

فيكون لك مثل أجور من هداه الله على يديك إلى يوم القيامة، كما قال الله على وعلا: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِسَنَ الْمُسْلَمِينَ} (١) وقال سبحانه: {قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرَة أَنَا الْمُسْلَمِينَ وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) وقال حل وعلا: {ادْعُ إِلَى سَيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادَلْهُمْ بِالّتِي هِي أَحْسَنُ } وقال الله على الله على الله على الله على الله على الله على على على الله على الله على الله على على على على الله على الله على على على على على الله على الله على رضى الله عنه لما بعثه إلى عيب. ((فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر المنعم)) متفق على صحته.

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيذنا جميعا من أسباب غضبه، ومن مضلات الفتن، كما أساله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين ويولي عليهم خيارهم إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٣.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١٢٥.

# تعليق على العقيدة الطحاوية<sup>(١)</sup>

الحمد لله رب العالمين قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الــوراق الطحــاوي عصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملــة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله (٢) معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحــد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.

اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة، حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين.

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدير لأمور خلقه المتصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك كما قال تعالى: {اللّه حَالِقُ كُللّ شَيْءٍ سَتَّة أَيَّامٍ شَيْءٍ سُورة الزمر الآية ٢٦،وقال سبحانه: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَّة أَيَّامٍ شَيْءٍ سَتَّة أَيَّامٍ سُتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ } سورة يونس الآية ٣،وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن ححد أكثرهم البعث والنشور و لم يدخلهم في الإسلام، لشركهم بالله في العبادة وعبادهم الأصنام والأوثان معه سبحانه وعدم إيماهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

القسم الثاني: توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية: وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: {وعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ =

<sup>(</sup>١) نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٥ ص ٢٥٧-٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نقول في توحيد الله. إلخ).

قديم بلا ابتداء (١). دائم بلا انتهاء، لا يفني ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه

= هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}،سورة ص الآيتان ٤، ٥، وأمثالها كثيرة وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده. والإيمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة، وهذا هو معنى لا إله الله فإن معناها لا معبود إلا الله كما قال الله عز وجل:

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ}،سورة الحج من الآية ١٦، الآية من سورة الحج.

(۱) قوله (قديم بلا ابتداء) هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه الشارح رحمه الله وغيره، وإنمــــا ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منـــها إلا بالنص =

الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بسلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكولهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا، كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الجالق)، ولا بإحداث البرية استفاد اسم (الباري)، له معني الربوبية ولا مربوب، ومعني الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء (لَيْسَ كَمثله شَيْءٌ وهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالًا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ولهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مسشيئة للعباد، إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.

يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء،

<sup>=</sup> من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح، ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه: {حَتَّى عَادَ كَالْغُوْجُونِ الْقَدِيمِ}سورة يس من الآية ٣٩، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله (قديم بلا ابتداء) ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى، لعدم ثبوته من جهة النقل ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل: {هُوَ الْأُولُ وَالْآخِرُ}سورة الحديد الآية ٣، الآية والله ولي التوفيق.

ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته، بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، بالحق والهدى، وبالنور والضياء، وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ} (١) فلما أوعد الله بسقر لمن قال: {إنْ هَذَا إِلا فَذَا إِلا فَهَا الله المنشر، ولا يشبه قول البشر.

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا {وُجُوهٌ يَوْمَئِذُ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (٣) وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك

<sup>(</sup>١) سورة المدثر الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة الآيتان ٢٢-٢٣.

متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.

ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومسن لم يتوق النفي والتشبيه، زل و لم يصب التزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى (۱) عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

(۱) قوله: (تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات السست كسائر المبتدعات)، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بدلك حجة، لأن مراده رحمه الله تتريه البارئ سبحانه عن مشابحة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة بحملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وحل في سورة طه: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحيطُونَ بِهِ عِلْمًا} سورة طه الآية ، ۱۱، ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمرداه حد يعلمه الله سبحانه لا يعلمه العباد. وأما (الغايات والأركان والأعضاء والأدوات) فمراده رحمه الله تتريهه عن مشابحة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل =

والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى {مًا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (١) فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار.

والميثاق الذي أخذه تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يــزل عدد من يدخل الجنة، وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد، ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لمــا خلــق لــه، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقى من شقى بقضاء الله.

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونماهم

= صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه، وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بحاله الصفات بغير الألفاظ التي تكلم بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق، والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهة بمحكمه، وهكذا قوله: (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) مراده الجهات الست المخلوقة وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست بل هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم واعلم أنه الحق وما سواه باطل. والله ولي التوفيق.

\_ ٧٩ \_

عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (١) فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.

فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود (٢)، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.

ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) مراده رحمه الله بالعلم المفقود: هو علم الغيب وهو مختص بالله عز وجل، ومن ادعاه من الناس كفر، لقول الله سبحانه: {وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو} سورة الأنعام الآية ٥٩ الآية. قوله عز وجل: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ الْغَيْبَ إلا اللَّهُ} سورة النمل الآية ٦٥ الآية.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم)مفتاح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله سبحانه {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ علْمُ السَّاعَة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} سورة لقمان الآية ٣٤.

والأحاديث الصحيحة الكثيرة التي وردت في الباب كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل فغيره من باب أولى، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه، ولما تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بترول الوحي، ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه و لم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تحته، والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد الله.

ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، حف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه.

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من حلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير، ولا ناقص ولا زائد من حلقه في سمواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى و بربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: {وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَدُورًا} (١) وقال تعالى {وكَانَ أَمْرُ اللّه قَدَرًا مَقْدُورًا} (٢).

فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً، وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيماً. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، وكلم الله موسى تكليماً، إيماناً وتصديقاً وتسليماً، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المترلة على المرسلين، ونشهد ألهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به السروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٣٨.

جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله (١). ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.

نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نامن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة (٢)، ونستغفر لمسيئهم

#### (١) قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)

مراده رحمه الله: أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه، كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ورسوله خارجا عن دينه أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان، وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما جاء في الشرع المطهر، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في متزلة بين المتزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار، وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق.

 ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه (١). والإيمان: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان (٢).

وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد<sup>(r)</sup> وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية

(١) هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدحل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بسشيء من شرعه سبحانه لقوله سبحانه: {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَ فَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْكُمْ المرة التوبة الآيتان ٥٥ - ٢٦، ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهسم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة مسن الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحوداً وقد ذكرها العلماء في بساب حكم المرتد فراجعها إن شئت. و بالله التوفيق.

(٢) هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن حصر، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت، وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان.

(٣) قوله: (والإيمان واحد وأهله في أصله سواء) هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية المصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين؛ وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرحئة ومن قال بقولهم، والله المستعان.

والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.

والإيمان: هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر (من أمة محمد صلى الله عليه وسلم) في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين (مؤمنين) وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عز وحل في كتابه: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاء} (١) وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته.

اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ونرى الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا نترل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.

ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نترع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله

- 人 2 -

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٤٨ والآية ١١٦.

عز وحل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.

ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، كما جاء في الأثر. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.

ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.

والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وحزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.

والخير والشر مقدران على العباد. والاستطاعة. التي يجب بها الفعل من نحـو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة مـن جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. وبما يتعلق الخطاب وهو كما قال

# تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (١).

وأفعال العباد خلق لله، وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون (٢) إلا ما كلفهم وهو تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.

وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتتره عن كل عيب وشين {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (٣).

وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يدكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

- 人**、** -

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) هذا غير صحيح بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم و لم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياءالآية ٢٣.

ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.

وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة، رضي الله عنهم أجمعين.

ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق.

وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر، وأهــل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.

ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.

ونؤمن بما جاء من كراماقهم وصح عن الثقات من رواياقهم، ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السسماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغرها، وخروج دابة الأرض من موضعها. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا

من يدعى شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ} (١) وقال: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامُ دِينًا} (٢) وهو يين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن برآء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه.

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة، والمعتزلة، والجهمية، والجبرية، والقدرية، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة، وحالفوا الضلالة ونحن منهم برآء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق.

[انتهت العقيدة الطحاوية غفر الله لمؤلفها، ونفع بما عباده].

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية٣.

#### معنى المعية والقيام

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم زاده الله مــن العمــل والإيمان آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتابكم الكريم المؤرخ ١٣٧٤/٤/٩هـ وصل وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وكذا كتابكم الثاني وصل، وقد أخرنا الجواب رجاء أن يتيسر لنا فرصة نبسط لكم فيها الجواب ولكن بسبب تزاحم الشغل وضيق الوقت بالدروس المتعلقة بالمعهد وغيره لم يتيسر بسط الجواب في هذه الرسالة عما تضمنه كتابكم الأول من المسائل الأربع وهأنذا أذكر لكم جواب بعضها وأرجئ الباقي إلى وقت العطلة وأرجو إشعارنا بمحلكم بعد انتهاء الدراسة لإرسال بقية الجواب وفقني الله وإياك لمعرفة الحق واتباعه وأعاذنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن إنه سميع قريب.

أما سؤلكم عن معنى المعية فالجواب أن الله سبحانه ذكر في كتابه معيتين: عامة، وخاصة. الأولى في قوله سبحانه: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ } (١) والثانية في قوله سبحانه: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا } (٢)، {إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى } (٣). وما أشبههما من الآيات والذي عليه أهل السنة في ذلك أن الله سبحانه موصوف بالمعية على الوجه الذي يليق بجلاله مع إثبات

١ سورة الحديد الاية ٤.

٢ سورة التوبة الآية ٤٠

٣ سورة طه الآية ٤٦.

استوائه على عرشه وعلوه فوق جميع خلقه وتتريهه عن مخالطته للخلق فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه فوصفه بالمعية لا ينافي وصفه بالعلو على الوجه الذي يليق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته ولما كانت الجهمية والمعتزلة يحتجون بآيات المعية على إنكار العلو ويزعمون أنه سبحانه بكل مكان أنكر عليهم السلف ذلك وقالوا: إن هذه المعية تقتضي علمه بأحوال عبده واطلاعه عليهم مع كونه فوق العرش، ولهذا بدأ آيات المعية العامة بالعلم وختمها بالعلم؛ تنبيها لعباده على أن مراده سبحانه من إحباره بالمعية إشعار عبده بأنه يعلم أحوالم ويطلع عليهم، ولهذا فسر أكثر السلف آيات المعية بالعلم، وحكى بعض أعوالم العلم إجماع أهل السنة على تفسير آيات المعية بالعلم وإبطال رأي الجهمية أفي للعمترة في كل مكان، وإنكارهم العلو والاستواء – قاتلهم الله وحده بل هو قول أهل السنة، وقد ذكر رحمه الله في الواسطية ما يسدل على وحوب الإيمان بأن وصف الله سبحانه بالعلو والمعية حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة إلى آخره فراجعه إن شئت، ومراده رحمه تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة إلى آخره فراجعه إن شئت، ومراده رحمه تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة إلى آخره فراجعه إن شئت، ومراده رحمه تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة إلى آخره فراجعه إن شئت، ومراده رحمه قه.

قال الحافظ بن كثير في تفسير قوله تعالى: { مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَة إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} (١) الآية ما نصه: "ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه

١ سورة المحادلة الآية ٧

الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك" انتهى.

ولا ينافي ذلك تفسير المعية بالعلم؛ لأن ذلك هو مقتضاها ولازمها فهي حق ومقتضاها: علم الله بأحوال عباده واطلاعه عليهم، وأما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله كسائر الصفات، فإن أهل السنة يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويعلمون معانيها، ولكن لا يعلمون كيفيتها بل لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو تعالى وتقدس عما يقوله النفاة والمشبهون علوا كبيرا، ولهذا قال مالك رحمه الله وغيره من أهل السنة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واحب.

### وهكذا يقال في سائر الصفات والله أعلم

وأما القيام عند دخول الأستاذ فظاهر الأحاديث الصحيحة يدل على كراهته أو تحريمه، كحديث أنس رضي الله عنه قال: (لم يكن أحد أحب إليهم – يعني الصحابة – من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون إذا رأوه لما يعلمون من كراهيته لذلك) رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح غريب.

ولا ينبغي للأستاذ أن يرضى من الطلبة بذلك، لحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: " ((من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار)) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد وقد حسنه الترمذي، وأخرج أبو داود بإسناد فيه ضعف عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: ((لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا)) وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه، وذكر هذه الأحاديث الحافظ محمد بن مفلح في (الآداب الشرعية) صفحة

\$ ٦٤ و ٢٦٥ المجلد الأول، وقد استثنى بعض أهل العلم من هـذه الأحاديـث القيام للقادم من السفر للسلام عليه ومصافحته أو معانقته، وكذا من طالت غيبته، واستثنى بعضهم قيام الولد لأبيه لإكرامه والأحذ بيده، وقيام الوالد لولده إذا كان أهلا لذلك، والمراد القيام للسلام والمصافحة، وهذا الاستثناء صحيح، وقد دلت عليه السنة الصحيحة، منها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة لما قدم سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة: ((قوموا إلى سيدكم)) والمراد: القيام للسلام عليه وإنزاله عن دابته، وفي الصحيحين أيضا عن كعب بن مالك " أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس حوله لما أنزل الله توبته، قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحه وهناه بتوبة الله عليه، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم". وأخرج أبو داود والترمذي والنسسائي بإسناد جيد عن عائشة رضى الله عنها: ((كانت فاطمة رضى الله عنها إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه فأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها، وإذا دخلت عليه قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأحذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه)) فهذه الأحاديث صريحة في جواز مثل هذا وأنه لا يدحل في القيام المكروه، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من القيام للأستاذ ونحوه كلما دخل عليهم لتعظيمه لا للمصافحة ونحوها، وإنما يقفون ثم يجلسون تعظيما له واحتراما، فلا شك في كراهة ذلك وإنكاره، وأنه لا يجوز للأستاذ ونحوه أن يرضي بذلك لما تقدم في حديث معاوية وغيره، وأحق الناس بامتثال السنة والتأدب بآداها هـم العلماء والمعلمون وطلاب العلم ورؤساء الناس وأعياهم، لأن

الناس يقتدون بهم، فإذا عظموا السنة عظمها الناس، وإذا تهاونوا بها تهاون بها الناس، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وأفضلهم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وكان لا يرضى أن يقام له بل كره ذلك ولهى الصحابة عنه خوفا عليهم من الغلو ومشابهة الأعاجم في القيام لرؤسائهم وعظمائهم، والله سبحانه يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللّه وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّه كَثِيرًا} (١)

وفقنا الله وإياك للعلم النافع، والعمل به والدعوة إليه. وباقي الجواب يأتيك إن شاء الله في العطلة، والله يتولانا وإياك والسلام.

١ سورة الأحزاب، الآية ٢١.

# بيان مذهب أهل السنة في الاستواء (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: فقد اطلعت أخيرا على ما نشر في مجلة البلاغ بعددها رقم ٣٣٧ من إجابة الشيخ أحمد محمود دهلوب على السؤال الآتي: (ما تفسير قول الله تعالى: {اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (٢) وجاء في هذه الإجابة جملة نسبها إلى السلف وهي قوله: وقال السلف: استوى على العرش أي: استولى عليه وملكه كقولهم:

#### استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق

وحيث أن هذه النسبة إلى السلف غلط محض. أحببت التنبيه على ذلك لئلا يغتر من يراها فيظنها من قول العلماء المعتبرين، والصواب: أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي الصفات، وتعطيل الباري سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه من صفات الكمال.

وقد أنكر علماء السلف رحمهم الله مثل هذا التأويل وقالوا: القول في الاستواء كالقول في سائر الصفات، وهو إثبات الجميع لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، قال الإمام مالك رحمه الله: (الاستواء معلو والكيف مجهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة).

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية في العدد ٨ ص ١٦٩-١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٥٤، سورة يونس الآية ٣، سورة الفرقان الآية ٥٩، سورة السجدة الآيــة ٤، سورة الحديد الآية ٤.

وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة والجماعة رحمهم الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: (فهذا كتاب الله من أوليه إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى: {إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ إِلَى مُتَوَفِّيك مِثَل قوله تعالى: {إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ إِلَى الله وَقَلَ السَّمَاء أَن يُخسف بِكُمُ الأَرْضَ إِنَّ الْمَقْمُ مِسنَ فِي السَّمَاء أَن يَخسف بِكُمُ اللَّه إِلَيْه إِنَ الْمَقْمَ مِسنَ فِي السَّمَاء إِلَى السَّمَاء إِلَى النَّرْضَ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْه إِنَ الله عَلَى الله الله الله وقوله في الله عَلَى الله وقوله في اللائكة وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قسمة معراج بالكلفة وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قسمة معراج الرسول إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة المنذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. فيعرج الذين باتوا فيكم إلى وهم فيسأهم وهو أعلم يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. فيعرج الذين باتوا فيكم إلى وهم فيسأهم وهو أعلم

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك الآية ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف الآية ٥٤.

هم وفي الصحيح في حديث الخوارج ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحاً ومساء)) إلى أن قال: (إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علماً يقيناً من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عرهم وعجمهم في الحاهلية والإسلام إلا من احتالته الشياطين عن فطرته، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً إلخ) أ.ه.

و. كما ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى السلف مسن تفسير الاستواء بالاستيلاء غلط كبير وكذب صريح لا يجوز الالتفات إليه، بسل كلام السلف الصالح في ذلك معلوم ومتواتر، وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابسن تيمية رحمه الله في تفسير الاستواء بالعلو فوق العرش، وأن الإيمان به واحب، وأن كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه، وقد روي هذا المعنى عن أم سلمة أم المؤمنين، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول أهل السنة والجماعة بلا ريب. وهكذا القول في باقي الصفات مسن السمع والبصر والرضى والغضب واليد والقدم والأصابع والكلام والإرادة وغير ذلك. كلها يقال فيها إنما معلومة من حيث اللغة العربية، فالإيمان بها واحسب والكيف مجهول لنا لا يعلمه إلا الله سبحانه، مع الإيمان أن صفاته سبحانه كلها كاملة، وأنه سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه، فليس

علمه كعلمنا، ولا يده كأيدينا، ولا أصابعه كأصابعنا، ولا رضاه كرضانا إلى غير ذلك، كما قال سبحانه:  $\{\tilde{l}_{\mu} \tilde{u} > \tilde{c}_{\mu} \tilde{u} > \tilde{c}_{\mu} \tilde{c}_{\mu} = \tilde{c}_{\mu} \tilde{c}_{\mu} = \tilde{c}$ 

<sup>(</sup>١) سورة الشوري الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص كاملة.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٧٤.

# تعقيب وتوضيح على مقالة الدكتور محيي الدين الصافي بعنوان بعنوان (من أجل أن نكون أقوى أمة) عن صفات الله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد.

فقد اطلعت على ما نشر في صحيفة الشرق الأوسط في عددها ٣٣٨٣ الصادر في ٣ / ٤ / ١٤٠٨ هـ بقلم الدكتور محيي الدين الصافي بعنوان (من أجل أن نكون أقوى أمة). وقد لفت نظري ما ذكره عن اختلاف السلف والخلف في بعض صفات الله وهذا نص كلامه:

(إلا أنه وردت في القرآن الكريم آيات تصف الله تعالى ببعض صفات المخلوقين، من مثل قوله تعالى {يدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} (١) {كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلا المخلوقين، من مثل قوله تعالى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٣) وللعلماء في فهم هذه الآيات طريقتان: الأولى طريقة السلف، وهي: أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل واضعين نصب أعينهم عدم تعطيل الذات الإلهية عن الصفات، مع

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٥.

جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات غير مراد، وأن الأصل تتريه الله تعالى عن كل ما يماثـــل المخلوقين لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ} (١).

أما طريقة الخلف، فهي: تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها إلى المعين، فتكون اليد بمعنى القدرة، والوجه بمعنى الذات، والاستواء بمعنى الاستيلاء والسيطرة ونفوذ الأمر؛ لأنه قام الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم ولقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (٢) وكل من الطريقتين صحيحة، مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام. إلخ.

وقد أخطأ -عفا الله عنا وعنه - في نسبته للسلف (جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات غير مراد) فالسلف رحمهم الله، ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون حقيقتها اللائقة بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفتوى الحموية. ما نصه: (روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا -والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم: مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل العراق،

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية ۱۱.

حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش، وبصفاته السمعية، وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه، والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا.

وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمرُّوها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت، وفي رواية قالوا: أمروها كما جاءت بلا تكييف، وقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم: بلا كيف رد على الممثلة.

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زماهما، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقاتهم حماد بن زيد، وحماد ابن سلمة وأمثالهما) إلى أن قال رحمه الله (وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة، قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيف استوى قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول السبلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه (ومنها) ما رواه الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى ابن المرحمن من غير وجه (ومنها) ما رواه الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى ابن المؤرش اسْتوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه

حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به والحب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج.

فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واحب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا على علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول.

ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل يكون معلوما بل يكون مجهولا بمترلة حروف المعجم، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.

وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، وأيضا فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف عما دلت عليه حقيقة وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف أو نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول) ا ه.

فهذا هو مذهب السلف في هذه المسألة وهو واضح في أنهم

يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمال، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وأن ما تدل عليه الآيات والأحاديث الصحيحة مراد ومفهوم، ولكنهم لا يؤولونها ولا يكيفونها بل يكلون علم الكيفية لله سبحانه، ويعتقدون تتريه الله سبحانه عن مماثلة المخلوقين. كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلُه شَيِّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (أ) وكما قال عز وجل: {ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} {فَلا تَعْلَمُونَ} (أ).

أما قوله: (أما طريقة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها) إلى قوله: (وكل من الطريقتين صحيحة مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام) اه.

أقول: هذا خطأ عظيم فليست كلتا الطريقتين صحيحة، بل الصواب أن طريقة السلف هي الصحيحة وهي الواجبة الاتباع؛ لألها عمل بالكتاب والسنة، وتمسك بما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من التابعين ومن تبعهم من الأئمة الأعلام، وفيها تتريه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص بإثبات صفات الكمال وتتريه الله سبحانه عن صفات الجمادات والناقصات والمعدومات، وهذا هو الحق، أما تأويلها على ما يقول علماء الخلف من أصحاب الكلام فهو خالاف الحق، وهو تحكيم للعقل الناقص، وقول على الله بلا علم، وفيه تعطيل الله جل وعلا من صفات الكمال، فهم فروا من التشبيه المتوهم في أذهالهم ووقعوا في التعطيل الذي هو في

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى الاية ۱۱.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٧٤.

الحقيقة تشبيه لله سبحانه بالجمادات والمعدومات والناقصات كما تقدم، وتجريد له سبحانه من صفات الكمال التي وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونص عليها سبحانه في كتابه الكريم، وتمدح بها إلى عباده، وأرسل بها أفضل رسله وخاتم أنبيائه وفطر عليها الخلق.

ولو أن هؤلاء المتكلمين المتأولين ساروا على مذهب السلف الصالح، وأثبتوا لله صفات الكمال على الوجه اللائق بالله سبحانه، واكتفوا بنفي التكييف والتمثيل لأصابوا الحق، وفازوا بالسلامة من مخالفة الرسل، وتحكيم العقول التي لم تحط به علما.

والخلاصة: أن مذهب السلف هو الحق الذي يجب إتباعه والقول به، وأما ما ذهب إليه بعض علماء الخلف من تأويل نصوص صفات الله حل وعلا فهو باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة.

فالواجب العدول عنه، والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وإثبات ما أثبتته ونفي ما نفته، مع الإيمان بأن ما دلت عليه من المعاني حق ثابت لله سبحانه، لا يشابحه فيه أحد من خلقه كما تقدم.

وقوله: (قام الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم) هذا الكلام لا دليل عليه؛ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة وصف الله سبحانه بــذلك أو نفيــه عنــه، فالواجب السكوت عن مثل هذا؛ لأن مأخذ صفات الله جل وعلا توقيفي لا دخل للعقل فيه، فيوقف عند حد ما ورد في النصوص من الكتاب والسنة.

و بهذا يتضح خطأ قول الدكتور محيي الدين الصافي ما نصه: (لذا فإن علينا أن نتفق أن من ذهب من علماء المسلمين في العالم الإسلامي الآن إلى الأخذ بإحدى الطريقتين فهو على صواب) إلى آخر ما قال؛ لأن الحق كما ذكرنا هو ما ذهب إليه السلف رحمهم الله، وما خالفه يعتبر باطلا يجب تركه وبيان بطلانه وإظهار الحق للناس، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن إنكار المنكر، ومن الدعوة إلى الحق.

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، والسسير على ما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الناصح الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى ما درج عليه سلف الأمة في باب أسماء الله وصفاته وفي جميع أبواب الدين، وأن يوفق أخانا الدكتور محيي الدين الصافي للرجوع إلى الحق والتمسك به وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

#### إجابة عن سؤال حول علو الله تعالى

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم محمد ابن أحمد سندي، وفقه الله، وزاده من العلم والإيمان. آمين / سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كتابكم المطول المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأمور الآتية:

١- قولك في صدر الكتاب: (الله متره عن الجهة و لا يحيط به مكان).

7- قولك: (لفت نظري واسترعى انتباهي وأنا أتصفح كتاب (صراع بين الحق والباطل) للأستاذ سعد صادق، ثم ذكرت ما احتج به على علو الله من الآيات والأحاديث... إلى أن قلت ولست أدري ما الذي يجنيه ذلك المؤلف وأمثاله من هذا الاعتقاد الذي يكون في الغالب مثاراً للفتن والاضطرابات وتفريق الصفوف... إلى أن قلت: وخاصة وأن العامة يتمسكون عما في هذا الكتاب، ويعتقدون بأن الله موجود في السماء) إلخ، ثم ذكرت في آخر هذا الكتاب أنك نقلت كلام الرازي والقرطبي والصاوي للإحاطة ولعلى أرد عليها.

والذي يظهر لي من كتابك هذا أنك لست متبصرا في أمر العقيدة في باب الأسماء والصفات، وأنك في حاجة إلى بحث خاص وعناية بما يوضح لك العقيدة الصحيحة، وعليه فاعلم بارك الله فيك أن أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان مجمعون على أن الله في السماء، وأنه فوق العرش، وأن

الأيدي ترفع إليه سبحانه كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة، كما أجمعوا أنه سبحانه غني عن العرش وعن غيره، وأن جميع المخلوقات كلها فقيرة إليه، كما أجمعوا أنه سبحانه في جهة العلو فوق العرش، وفوق جميع المخلوقات، وليس في داخل السموات - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- بل هو سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه خلقه في ذلك ولا في شيء من صفاته، كما قال الإمام مالك رحمه الله لمسئل عن الاستواء، قال: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة) يعني عن كيفية الاستواء، وهكذا قال أهل السنة في جميع الصفات مثل قول مالك المعاني معلومة على حسب ما تقتضيه اللغة العربية السي خاطب الله بما العباد، والكيف مجهول وتلك المعاني معان كاملة ثابتة موصوف بما خاطب الله بما العباد، والكيف مجهول وتلك المعاني معان كاملة ثابتة موصوف بما ذلك إن شاء الله بعد وصولنا إلى المدينة، ونقرأ عليك كتابك، وننبهك على ما فيه من أخطاء، ونوصيك بتدبر القرآن الكريم والإيمان بأن جميع ما دل عليه حق لائق من أخطاء، ونوصيك بتدبر القرآن الكريم والإيمان بأن جميع ما دل عليه حق لائق من أخطاء، ونوصيك بالله سبحانه فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات.

كما أن جميع ما دل عليه حق في جميع الأبواب الأخرى، ولا يجوز تأويل الصفات، ولا صرفها عن ظاهرها اللائق بالله، ولا تفويضها، بل هذا كله من اعتقاد أهل البدع، أما أهل السنة والجماعة فلا يؤولون آيات الصفات وأحاديثها

ولا يصرفونها عن ظاهرها ولا يفوضونها، بل يعتقدون أن جميع ما دلت عليه من المعنى كله حق ثابت لله لائق به سبحانه لا يشابه فيه خلقه، كما قال سبحانه: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً} (١) وقال سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢) فنفي عن نفسه مماثلة الخلق وأثبت لنفسه السمع والبصر على الوجه اللائق به وهكذا بقية الصفات.

ونوصيك أيضا بمطالعة جواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة، وجوابه لأهل تدمر، ففي الجوابين خير عظيم وتفصيل لكلام أهل السنة ونقل لبعض كلامهم ولا سيما الحموية، كما أن فيهما الرد الكافي على أهل البدع.

ونوصيك أيضا بمطالعة (القصيدة النونية) و (مختصر الصواعق المرسلة) وكلاهما للعلامة ابن القيم رحمه الله، وفيهما من البيان والإيضاح لأقوال أهل السنة، والرد على أهل البدع ما لعلك لا تجده في غيرهما، مع التحقيق والعناية بإيضاح الأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة.

والله المسئول أن يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من زيغ القلوب ومضلات الفتن إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة الإحلاص كاملة.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية ۱۱.

## حكم الاستغاثة بغير الله سبحانه(١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى الحداه. أما بعد: فقد نشرت صحيفة المحتمع الكويتية في عددها ١٥ الصادر في المداه. أما بعد: فقد نشرت صحيفة المحتمع الكويتية في عددها ١٥ الصادر في ١٣٩٠/٤/١٩هـ. أبياتا تحت عنوان (في ذكرى المولد النبوي السشريف) تتضمن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاحتلاف بإمضاء من سمت نفسها (آمنة) وهذا نص الأبيات المشار إليها:

يشعل الحرب ويصلى من لظاها في ظلام الشك قد طال سراها في متاهات الأسى ضاعت رؤاها

يا رسول الله أدرك عالماً يا رسول الله أدرك أمة يا رسول الله أدرك أمة

إلى أن قالت:

في ظلام الشك قد طال سراها

يا رسول الله أدرك أمة

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الرابع، السنة الثانية في ربيع الثاني سنة ١٩٠٠هـ انظر ج١ ص١٥٦-١٦٢.

# يوم بدر حين ناديت الإله إن لله جنودا لا تراها

# عجل النصر كما عجلته فاستحال الذل نصرا رائعا

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآيتان ١، ٢.

عن ضدها، وأحبر عز وحل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لئلا يعبد غيره سببحانه، والعبادة: هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره و ترك نواهيه، وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرات منها، قوله سبحانه:  $\{ \tilde{\varrho}$  مَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءً  $\}^{(1)}$  الآية. وقوله عز وحل:  $\{ \tilde{\varrho}$  قضى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيّاهً  $\}^{(7)}$  وقوله سبحانه:  $\{ \tilde{e}$  عُبُسه اللّه مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ أَلا لِلّهِ الدّينُ الْخَالِصُ  $\}^{(7)}$  والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على وحوب إخلاص العبادة لله وحده و ترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم، ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده، كما قال عز وحل:  $\{ \tilde{e}$  وقرا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ  $\}^{(2)}$  وقال عز وحل  $\{ \tilde{e}$  أَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلّه فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا  $\}^{(6)}$  وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن (أحداً) نكرة في سياق النهي فتعم كل من سوى الله سبحانه. وقال تعالى:  $\{ \tilde{e}$  لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّه مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَصُرُّكُ  $\}^{(7)}$  وهذا خطاب للنبي صلى تعالى:  $\{ \tilde{e}$  لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّه مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَصُرُّكُ  $\}^{(7)}$  وهذا خطاب للنبي صلى عليه وسلم، ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره، ثم قال عز وحل:  $\{ \tilde{e}$  أَنِ الله يكون من الظالمين فكيف بغيره، والظلم إذا أطلو عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف بغيره، والظلم إذا أطلاء من المؤلود والمناه والسلام الو دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف بغيره، والظلم إذا أطلاء من المؤلود والمناه والسلام الو دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف بغيره، والظلم إذا أطلاء من المؤلود والمؤلود و

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآيتان ٢، ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الجن الآية ١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) سورة يونس الآية ١٠٦.

الشرك الأكبر، كما قال الله سبحانه: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (١) وقال تعالى: {إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (٢) فعلم هذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله مسن الأمسوات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل، ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أحلها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيالها والدعوة إليها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده، كما قال الله سبحانه: {ذَلكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ (٣) وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل كما قال تعالى: {ولَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ \* بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} (١٤) وقال سبحانه: {ولَوْ الشَّرَكُوا لَحَبُطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٥).

ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم، أو دعا الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، أو غير ذلك من المخلوقات، أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور أو صلى لهم أو سجد لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وجعلهم أندادا له سبحانه، وهذا يناقض هذا الأصل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآيتان ٢٥، ٦٦.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية ٨٨.

وينافي معنى لا إله إلا الله، كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وقد قال الله عز وجل: {وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَملُوا مِنْ عَمَلِ شهادة أن محمدا رسول الله، وقد هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل، وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإلها تكون يوم القيامة هباء منثورا؛ لكولها لم توافق شرعه المطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته.

وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول صلى الله عليه وسلم وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر والنفع وليس بيد غيره شيء من ذلك، ولا شك أن هذا ظلم عظيم وشرك وخيم، وقد أمر الله عز وحل بدعائه سبحانه ووعد من يدعوه بالاستجابة وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم، كما قال عز وحل: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللّهٰ يَنِ يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عَبَادَتِي وحل: أوقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللّهٰ يَنِ يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عَبَادَتِي مَسَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} أي: صاغرين ذليلين، وقد دلت هذه الآية الكريمة على الله الدعاء عبادة، وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم. فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه وهـو سـبحانه القريب الجيب، المالك لكل شيء، والقادر على كل شيء، كما قال سـبحانه: {وَإِذَا القريب الجيب، المالك لكل شيء، والقادر على كل شيء، كما قال سـبحانه: {وَإِذَا لَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلُيُوْمُنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} أي وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الدعاء: هو العبادة، وقال لابن

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٨٦.

عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: ((احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) أحرجه الترمذي وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)) رواه البخاري، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ((أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) والند: هو النظير والمثيل لكل من دعا غير الله، أو استغاث به، أو نذر له، أو ذبح له، أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم فقد اتخذه ندا لله سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك من المخلوقات، أما ســؤال الحــي الحاضر ما يقدر عليه والاستعانة به في الأمور الحسية التي يقدر عليها، فليس ذلك من الشرك، بل ذلك من الأمور العادية الجائزة بين المسلمين، كما قال تعالى في قصة موسى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذي منْ شيعَته عَلَى الَّذي منْ عَدُوِّه} (١) وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا: {فَحَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ } (٢) وكما يستغيث الإنسسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأمور التي تعرض للناس ويحتاجون فيها إلى أن يــستعين بعـضهم ببعض، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا فقال في سورة الجن: {قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لا أَمْلكُ لَكُ مَ ضَرًّا وَلا رَشَدًا} (٢<sup>٣)</sup> وقال تعالى في سورة الأعراف: {قُلْ لا أَمْلكُ لنَفْسى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَوْتُ منَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَ السُّوءُ إنْ أَنَا إلا نَذيرٌ **وَبَشيرٌ لقَوْم يُؤْمنُونَ}** (الآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية ٢٠- ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ١٨٨.

ربه ولا يستغيث إلا به، وكان يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك، ويقول: ((يا رب أنجز لي ما وعدتني)) حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر رضى الله عنه: (حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك) وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمددُّكُمْ وَمَا النَّصُرُ إِلا مِنْ عَنْد الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱) فذكرهم سبحانه في هذه الآيات النَّصُرُ إِلا مِنْ عَنْد الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱) فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم به وأخبر أنه استحاب لهم بإمدادهم بالملائكة، ثم بين سبحانه أن النصر مدن ليس من الملائكة وإنما أمدهم هم للتبشير بالنصر والطمأنينة وبين أن النصر مدن عنده فقال: {وَقَا النَّصُرُ إِلا مِنْ عَنْد الله }، وقال عز وجل في سورة آل عمران: الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر فعلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح والقوة، وما أمدهم به من الملائكة كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة وليس النصر منها، بل هو من عند الله وحده، فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها العالمين المالك لكل شيء والقادر على كل شيء.

لا شك أن هذا من أقبح الجهل، بل من أعظم الشرك، فالواحب على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا وذلك بالندم على ما وقع منها والإقلاع منه والعزم على عدم العود إليه، تعظيما لله،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٩.

<sup>(</sup>۲) سور آل عمران ۱۲۳.

وإخلاصا له، وامتثالا لأمره، وحذرا مما لهى عنه، هذه هي التوبة النصوح، وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع هو رد الحق إلى مستحقه أو تحلله منه، وقد أمر الله سبحانه عباده بالتوبة ووعدهم قبولها كما قال تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَمُ اللّه سبحانه عباده بالتوبة ووعدهم قبولها كما قال تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (۱) وقال في حق النصارى: {أَفَلا يَتُوبُونَ إلَى اللّه إِلها آخرَ وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللّه إلا بالْحَقِّ وَلا يَزنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْتَقُ أَثَامًا وَلا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ النِّي حَرَّمَ اللّهُ إلا بالْحَقِّ وَلا يَزنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْتَقُ أَتَامًا عَمَلًا فَي اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

واسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٦٨ -٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ٢٥.

#### تنبيه على مسألة الحلف بغير الله(١)

لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما شاء منها، ولا يجوز لمخلوق كائنا من كان أن يحلف ويقسم بغيره جل وعلا.

فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن تكون أيما فيم به سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته وهذا خلاف ما كان يفعله المشركون في الجاهلية، فقد كانوا يحلفون بغيره من المخلوقات كالكعبة والشرف والنبي والملائكة والمشايخ والملوك والعظماء والآباء والسيوف وغير ذلك مما يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين، فهذه الأيمان كلها لا تجوز بإجماع أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله)) رواه البخاري. ولمسلم ((من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله)) وفي حديث آخر ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقين)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ((لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا)) والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.

فالواحب على المسلمين أن يحفظوا أيمانهم، وألا يحلفوا إلا بالله وحده، أو صفة من صفاته، وأن يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان للأحاديث السسابقة. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما

- 117 -

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع عشر الافتتاحية ص١٢-١٣.

يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن، ومن شرور النفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

#### تحريم الحلف بغير الله

الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت على المقال المنشور في الصفحة الحادية عشر من جريدة الرياض الصادرة بتاريخ ١٤٠٢/١٢/٣٣ هـ. بعنوان (نداء من مواطن فقد ماله). وذكر في ضمن ندائه ما نصه (إنني أستحلفك برب العالمين وبرسوله الأمين). ونظرا إلى أن الحلف لا يجوز إلا بالله وحده أو بأسمائه أو بصفاته، رأيت التنبيه على ذلك.

أما الحلف بالمخلوقين فلا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال لقول السني صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت)) وقول صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على الصحافة وغيرها مراقبة المقالات وجميع ما يراد نشره قبل النشر لملاحظة مثل ذلك حتى تكون سليمة من الأشياء المنكرة وغير اللائقة بصحافتنا الإسلامية، كما أن الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يتعلم ما لا يسعه جهله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

# حكم إتيان الكمان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد شاع بين كثير من الناس أن هناك مسن يتعلق بالكهان والمنجمين والسحرة والعرافين وأشباههم، لمعرفة المستقبل والحظ وطلب الزواج والنجاح في الامتحان، وغير ذلك من الأمور التي احتص الله سبحانه وتعالى بعلمها كما قال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبه أَحَدًا إِلا من ارْتَضَى مِنْ رَسُول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفه رَصَدًا} (تَه وَالله من ارْتَضَى مِنْ رَسُول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفه رَصَدًا} (تَه وقال الله وقال اله وقال الله وقال الله وقال اله وقال اله وقال الله وقال اله وقا

<sup>(</sup>١) نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآيتان ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية ٦٥.

في الْآخِرَة مِنْ خَلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (١) وقال تعالى: سبحانه: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} (٢) وقال تعالى: {وأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} عَمَلُونَ (١) فهذه الآيات وأمثالها تبين خسارة الساحر ومآله في الدنيا والآخرة، وأنه لا يأتي بخير وأن ما يتعلمه أو يعلمه غيره يضر صاحبه ولا ينفعه، كما نبه سبحانه أن عملهم باطل، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((احتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) متفق على صحته.

وهذا يدل على عظم جريمة السحر لأن الله قرنه بالشرك، وأخبر أنه من الموبقات وهي المهلكات، والسحر كفر لأنه لا يتوصل إليه إلا بالكفر، كما قال تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ} (على الله عليه وسلم أنه قال: ((حد الساحر ضربه بالسيف)) وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل السحرة من الرحال والنساء، وهكذا صح عن جندب الخير الأزدي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قتل بعض السحرة) وصح عن حفصة أم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١١٧-١١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٠٢.

المؤمنين رضي الله عنها ألها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسسوا بشيء؛ فقالوا يا رسول الله إلهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة)) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) رواه أبو داود وإساده صحيح. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه)) وهذا يدل على أن السحر شرك بالله تعالى كما تقدم، وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والتقرب إليهم بما يطلبون من ذبح وغيره من أنواع العبادة، وعبادة مشرك بالله عز وجل.

فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، كما ورد بالحديث الذي مر ذكره، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو ذلك، وكذا من يفتح الكتاب زعما منهم ألهم يعرفون بذلك علم الغيب وهم كفار بهذا الاعتقاد؛ لألهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ الْغَيْبِ إلا اللَّهُ} (١) وقوله: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ٦٥.

يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ} (١) وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْهِ يَكُولُ الله وَلا أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَى عَلَى الله وَلا أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَى إِلَى الله الله عليه وسلم قال:)(من أتى السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم) الله عليه وسلم)) عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه البزار بإسناد جيد، يما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه البزار بإسناد جيد، وبما ذكرنا من الأحاديث يتبين لطالب الحق أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة والمنجان ومعرفة الخط، وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة والعرافون والسحرة كلها من علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله ومن أعمالهم الـــــيّ جــــاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شـــــيء منـــها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك؛ لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به.

ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور: أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أخذه بالأسباب السشرعية والحسية المباحة، وأن يدع هذه الأمور

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٥٠.

الجاهلية ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحفاظا على دينه وعقيدته، وحذرا من غضب الله عليه، وابتعادا عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك، ونعوذ به سبحانه من كل ما يخالف شرعه أو يوقع في غضبه، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

# التعلق بالنجوم والأبراج والطالع (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد اطلعت على مقال نشر في بعض الصحف يتضمن تمجيد بعض أعمال الجاهلية والفخر بها والدعوة إليها، مثل التعلق بالنجوم والأبراج والحظ والطالع، فرأيت أن من الواحب التنبيه على ما تضمنه المقال من الباطل، فأقول: إن ما يسمى بعلم النجوم والحظ والطالع من أعمال الجاهلية التي حاء الإسلام بإبطالها وبيان ألها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى واعتقاد الضر والنفع في غيره، وتصديق العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب زورا وبمتانا، ويعبثون بعقول السذج والأغرار من الناس ليبتزوا أموالهم ويغيروا عقائدهم، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) رواه أبو داود وإسناده صحيح، وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا و كل إليه)) وهذا يدل على أن السحر شرك بالله تعالى وأن من تعلق بشيء من أقوال الكهان أو العرافين و كل إليهم وحرم من عون الله ومده.

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٦ ص٢٨٦-٢٨٨.

<sup>- 177 -</sup>

وقد ذكر مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما)) وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) أخرجه أهل السنن الأربع، وعن عمران بن حصين مرفوعا: ((ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه البزار بإسناد جيد، قال ابن القيم رحمه الله: (من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعى معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هـو من الشياطين. ويكون بالفال والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية، ونعني بالجاهلية كل ما ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين ودهرية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم لقوم ليس لهـم علم بما جاءت به الرسل صلى الله عليهم وسلم، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا وما في معناهما فمن أتاهم أو صدقهم بما يقولون لحقه الوعيد.

وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام، فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا ألهم أولياء لله وأن ذلك كرامة) انتهى المقصود نقله من كلام ابن القيم رحمه الله.

وقد ظهر من أقواله صلى الله عليه وسلم ومن تقريرات الأئمة من العلماء وفقهاء هذه الأمة، أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الحظ كلها من علوم الجاهلية، ومن المنكرات التي حرمها الله ورسوله، وألها من أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها، أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها، أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به، قال تعالى: ﴿قُلُ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إلا اللّهُ ﴾ (١) ونصيحتي لكل من يتعلق بحده الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور، مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة وأن يدع هذه الأمور عليه وينتعد عنها، ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحفاظا على دينه وعقيدته، والله المسئول أن يرزقنا والمسلمين الفقه في على نبيه وخاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.

(١) سورة النمل الآية ٦٥.

<sup>- 170 -</sup>

# وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى من يطلع عليه من المسلمين.

وفقني الله وإياهم للتذكر والاعتبار، والاتعاظ بما تجري به الأقدار، والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار. آمين. الـــسلام علـــيكم ورحمـــة الله وبركاته، أما بعد:

- 177 -

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١١ ص٧-١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ١-٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٢٠.

فتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (١) وقال سبحانه: {وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَوْجعُونَ} (٢) والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة، والنصر على الأعداء ونحو ذلك، والسيئات هنا هي المصائب، كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح والعواصف والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك، وقال عز وحل: {ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدي النَّاسِ ليُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَملُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } (٣) والمعنى: أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسسنات والسيئات وما ظهر من الفساد، ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله وشر في الدنيا والآخرة، وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة، وفي الثبات على ذلك والتواصى به والتعاون عليه، عز الدنيا والآخرة، والنجاة من كل مكروه، والعافية من كل فتنة كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } (٤) وقال سبحانه: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُر وَللَّه عَاقبَةً } (٥) وقال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج الآية ٤٠-٤١.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم الآية ٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النور الآية ٣١.

فَلُولا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ السَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١) وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح والعاصفة وغير ذلك من المصائب، أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون، وهذا هو معنى قوله سبحانه: {فَلُولا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا} (١) والمعنى هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة والاستغفار فقال عز وجل: {ولكن قست قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١).

وقد ثبت عن الخليفة الراشد -رحمه الله - أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوهم.

وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن والمصائب، ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيرها، ومن ذلك ما وقع من الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة، ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب وغير ذلك، وأنواع الثلوج التي حصل هما

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآيتان ٤٢-٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٤٣.

ما لا يحصى من الضرر، ومن ذلك الجاعة والجدب والقحط في كثير من البلدان، وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلي الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي، والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواها العاجلة، والإعراض عن الآخرة وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عبادة، ولا شك أن هــــذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم، والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه، وسارعوا إلى ما يرضيه، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُورَى} وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أصلح الله أحوالهم، وكفاهم شر أعدائهم، ومكن لهم في الأرض، ونصرهم على عدوهم، وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمه، كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: {وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ} (١) وقال عز وجل: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُفْسدُوا في الْأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّه قَريبٌ منَ الْمُحْسنينَ} (٢) وقال عز وحل: {وأَن اسْتَغْفرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْه يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَل مُسَمًّى وَيُؤْت كُلَّ ذي فَضْل فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَالِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ \( ") وقال سبحانه: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالحَات لَيَسْتَخْلفَنَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ منْ قَبْلهمْ وَلَيُمَكِّننَّ لَهُ مُ دينَهُمُ الَّذي ارْتَضَى لَهُمْ ولَيُبَدِّلَّاهُمْ منْ بَعْد خَوْفهمْ

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٣.

أَمْنًا} (١) الآية. وقال عز وحل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢) فأوضح عز وحل في هذه وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢) فأوضح عز وحل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه، إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه. أما من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه، فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمت ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال سبحانه: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ الْكُولُ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ وَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (٣).

فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه، وبادروا إلى طاعته، واحذروا معصيته، وتعاونوا على البر والتقوى، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت، وارحموا ضعفاءكم، وواسوا فقراءكم، وأكثروا من ذكر الله واستغفاره، وتامروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون، واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي، والله يتوب على التائبين، ويرحم المحسنين،

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٤٤ - ٥٥.

ويحسن العاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: {فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (١) وقال ويحسن العاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: وألنين هُمْ مُحْسنُونَ (٢) والله المسئول بأسمائه الحسني وصفاته العلى أن يرحم عباده المسلمين، وأن يفقههم في الدين، وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين، وأن يترل بأسه بهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٨.

# حرمة القرآن الكريم (١)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فإن القرآن كلام الله تعالى، أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا للعالمين إلى يوم القيامة، وقد أكرم الله صدر هذه الأمة بحفظه في الصدور، والعمل به في جميع شئون الحياة، والتحاكم إليه في القليل والكثير، ولا يزال فضل الله سبحانه يترل على بعض عباده، فيعطون القرآن حقم من التعظيم والتكريم حسا ومعنى، ولكن هناك طوائف كبيرة وأعدادا عظيمة محسن ينتسب إلى الإسلام حرمت من القيام بحق القرآن العظيم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحشى أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: {وقال لله الرسول الرسول الرسول يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} (٢) إذ أصبح القرآن لدى كثير منهم مهجورا، هجروا تلاوته، وهجروا تدبره والعمل به فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب العالمين.

ولقد عمت بلاد المسلمين المنشورات والصحف والمحلات وكثيرا ما تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلها، لكن قسما كبيرا من المسلمين حينما يقرؤون

- 188 -

<sup>(</sup>١) نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٦ ص ٢٨٩- ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٣٠.

تلك الصحف يلقونها فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام، بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أحرى حتى تصيبها النجاسات والقاذورات، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم َ {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كتاب مَكْنُون لا يَمَسُهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١) والآية دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا إذا كان المسلم على طهارة كما هو رأي الجمهور من أهل العلم، وفي حديث عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)). ويروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمس القرآن إلا وأنت طاهر)) وروي عن مسلمان رضي الله عنه أنه قال: ((لا يمس القرآن إلا المطهرون)) فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء. وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف. فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز، فكيف بمن يضع الصحف السي تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات مع النجاسات والقاذورات، لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز وكلامه المبين.

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب وغيرها، مما فيه آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو بعض أسمائه سبحانه، فيحفظها في مكان طاهر وإذا استغنى عنها دفنها في أرض طاهرة أو أحرقها، ولا يجوز التساهل في ذلك حيث إن الكثير من الناس في غفلة عن هذا الأمر، وقد يقع في المحذور جهلا منه بالحكم، ولهذا رأيت كتابة هذه الكلمة تذكيرا وبيانا لما

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآيات ٧٧-٨٧-٩٩-٨٠.

يجب على المسلمين العمل به تجاه كتاب الله وأسمائه وصفاته وأحاديت رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا من الوقوع فيما يغضب الله ويتنافى مع مقام كلام رب العالمين.

والله سبحانه المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جميعا تعظيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما وصيانتهما عن كل ما يسيء إليهما من قول أو فعل، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

# اعتقاد فاسد في آيات تجلب الخير وتمنع الضرر(١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد:

فقد اطلعت على نشرة يوزعها الكثير من الناس عن جهل أو قصد سيئ قد بدأها صاحبها بقول الله تعالى: {بَلِ اللّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ} (٢) وذكر بعدها آيات، ثم قال ما نصه: اهتم بإرسال هذه الآيات لتكون مجلبة خير ويمن ومال وفلاح، ثم ذكر بعد ذلك أنه تم توزيعها حول العالم، وأن من اعتنى بها ربح ربحا كثيرا، ومن أغفلها أصيب بأنواع من الحوادث، وذكر ألها تمنيع المضرات وتجلب العلاج والخير بعد أربعة أيام. ونظرا إلى أن هذه النشرة لا أساس لها من الصحة، بل هي كذب وافتراء وقول بغير علم واعتقاد ألها تجلب الخيرات وتدفع المضرات، وأن من اعتنى بها ربح ومن أهملها أصيب بالحوادث اعتقاد باطل، يقدح المضرات، وأن من اعتنى بها ربح ومن أهملها أصيب بالحوادث اعتقاد باطل، يقدح في العقيدة، ويدعوا إلى تعلق القلوب بهذه النشرة وانصرافها عن الله عز وجل.

فلهذا رأيت تحذير المسلمين منها، ووصيتهم بإتلافها أينما وحدت، وتنبيه إخوالهم على بطلالها، وأن اعتقاد ما فيها يخالف شريعة الله ويقدح في العقيدة، لأنه اعتقاد فاسد ليس له أساس من الصحة بل هو من الكذب على الله ودعوى باطلة، وهي من جنس الوصية المنسوبة إلى خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن نبهنا على

- 177 -

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس ص٢٥٤-٢٥٥.

٢ سورة الزمر الآية ٦٦.

بطلانها وأنها كذب لا أساس لها من الصحة ولا لما ادعاه صاحبها فهاتان النشرتان كلتاهما من أبطل الباطل، فالواجب على كل مسلم أن يحذرهما وأن يحذر منهما غيره عملا بقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُورَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ الْمُنْمُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (٢) الآية.

ولا شك أن هاتين النشرتين من المنكر الذي يجب النهي عنه، ويجب على ولاة الأمور البحث عن مروجهما وعقابه بما يردعه وأمثاله..

ونسأل الله أن يوفقنا والمسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وإنكار ما خالفه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما نسأله سبحانه أن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا، ويبطل كيدهم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٧١.

#### نصيحة عامة

إلى من يراه من المسلمين سلك الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين، وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فالموجب لهذا هو نصيحتكم ووصيتكم بتقوى الله، وترغيبكم فيما يسنفعكم في الدنيا والآخرة عملا بقول الله سبحانه في الدنيا والآخرة عملا بقول الله سبحانه في كتابه الكريم: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَوَلَهُ عَز وحل: بسم الله الرحمن السرحيم وَتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّه شَديدُ الْعِقَابِ} (۱) وقوله عز وحل: بسم الله الرحمن السرحيم ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلا الّذينَ آمَنُوا \* وَعَملُوا السَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَبِّرِ } (۱) فأمر سبحانه وتعالى بالتعاون على السبر والتقوى وحذر من التعاون على الإثم والعدوان، وتوعد من خالف ذلك بسشدة والتقوى وحذر من التعاون على الإثم والعدوان، وتوعد من خالف ذلك بسشدة خاسرون ورابحون، وبين أن الرابحين هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، فمن استكمل هذه الصفات الأربع فهو من الفائزين بالربح بالحق وتواصوا بالصبر، فمن استكمل هذه الصفات الأربع فهو من الفائزين بالربح الكامل والسعادة الأبدية والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة، ومن فاته شيء من هذه الصفات فاته من الربح بقدر ما فاته منها وأصابه من الخسران والغيبن والفساد بقدر ما معه من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر كاملة.

التقصير والغفلة والإعراض عما يجب عليه، فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بأحلاق الرابحين وتواصوا بها بينكم، واحذروا صفات الخاسرين وأعمال المفسدين، وتعاونوا على تركها وتحذير الناس منها تفوزوا بالنجاة والسلامة والعاقبة الحميدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم)).

فمن أهم الأمور التي يجب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتمسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع الأحوال؛ لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآحرة إلا بتعظيم كتاب الله وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا، والاستقامة على ذلك، والصبر عليه حتى الوفاة؛ لأن الله سبحانه أمر عباده بطاعته وبطاعة رسوله، وعلق كل خير بذلك، وقدد من عصى الله ورسوله بأنواع العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى اللهَ وَالنّهُ وَاللّهُ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ الله اللّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُهُ وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مُو وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ ثُورُ حَمُونَ } (١).

وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (٣) وقال عز وحل: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٦٣.

وَرَسُولَهُ يُدْخلْهُ جنات تجري منْ تَحْتهَا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا وَذَلكَ الْفَوْزُ العظيم ومن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخلْهُ نَارًا خَالدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (١) ففي هذه الآيات المحكمات الأمر بطاعة الله ورسوله، والحث على اتباع كتابه المبين، وتعليق الهداية والرحمة و دخول الجنات بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعليق الفتنـة والعذاب المهين بمعصية الله ورسوله، فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة تفوزوا بكل حير وتسلموا من كل شر في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى شريعته والرضى بحكمها والتواصى بذلك والحذر كل الحذر مما يخالفها، عملا بقول الله عز وجل: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً \(^\) اقسم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وينقادوا لحكمه راضين مسلمين من غير كراهة ولا حرج، وهذا يعهم مشاكل الدين والدنيا، فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم فيها بنفسه في حياتــه وبسنته بعد وفاته ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرض به، وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه منْ شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه} (٣) فهو سبحانه هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في هذه الدار، وذلك بما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وفي يوم القيامة يحكم بين الناس بنفسه عز وجل، وقال

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيتان ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ١٠.

تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِسْنُكُمْ فَسِإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولان كُنْتُمْ تُوْمْنُونَ بِاللَّه وَالْيُومْ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُويِلًا} (١) يأمر الله سبحانه في هذه الآية بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة والنجاة من عذاب الله يوم القيامة، ويأمر بطاعة أولي الأمر عطفا على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يعيد العامل، لأن أولي الأمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسوله، وأما ما كان معصية لله ورسوله فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم ((لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق)).

ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولِ} (٢) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته، ثم قال سبحانه: {ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (٣) يرشد عباده إلى أن رد مشاكلهم كلها إلى الله والرسول خير لهم وأحسن عاقبة في العاجل والآجل، فانتبهوا رحمكم الله واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة الأبدية، كما قال الله سبحانه: {مَنْ عَمِلَ صَالحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمَنٌ فَلَنُحْيَيّنَهُ حَيَاةً وَلَنَجْزِيّنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤)، وإن

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٩٧.

من أقبح السيئات وأعظم المنكرات: التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بــه وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَسِي الرَّسُول رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا } (١) قال تعالى: {وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْض مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَـــإنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاس لَفَاسقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ منَ اللَّه حُكْمًا لقَوْم يُوقنُون } (٢) وقال عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ {(٣) { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْــزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُونَ} (٤) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسقُون } (٥) وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابـــه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٦٠- ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٤٩ - . ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٤٧.

غيرهما، وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق<sup>(۱)</sup> ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية، فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وحكموا شريعته في كل شيء، واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما بينكم، وعادوا وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله وتنقصها أو استهزأ بها وسهل في التحاكم إلى غيرها، لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله، وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موالاة أوليائه، الحاكمين بشريعته، الراضين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداة أعدائه الراغبين عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله المسئول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مشابحة الكفار والمنافقين، وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على عبده ورسوله عمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

١ والمراد بذلك أنه كافر كفرا أكبر وظلم أكبر وفسقا أكبر إن استحل ذلك بل فعله لأهداف أخرى فهو
 كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر عند جمهور أهل العلم

روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف رضي الله عنهم.والله ولي التوفيق عبد العزيز بن باز ١٤١٩/١١/١٦هــــ

# نصيحة موجمة إلى كافة المسلمين(١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى من يراه من المسلمين سلك الله بي وهم سبيل عباده المؤمنين، وأعاذي وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملا بقول الله تعالى: {وَذَكّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) وقوله تعالى: {وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ} وقوله تعالى: {وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ} وقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلا الَّذِينَ سبحانه: مَنُواوَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَقُول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟. قال: ((الله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم.

ففي هذه الآيات المحكمات، والحديث الشريف، صريح الدلالة على مــشروعية التذكير والتناصح، والتواصي بالحق والدعوة إليه، وذلك لما يترتب عليه مــن نفـع المؤمنين، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وتنبيه الغافل، وتذكير الناسي، وتحريض العالم

- 122 -

<sup>(</sup>۱) نشرت في مجلة المنهل المجلد ۱۲ حــ۱۰ -۱۱ عام ۱۳۷۱هــ ۱۹۵۲م ذو القعدة وذو الحجــة ص

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة العصر كاملة.

على العمل بما يعلم، وغير ذلك من المصالح الكثيرة.

والله سبحانه وتعالى إنما حلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه، وأرسل الرسل مــذكرين بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال تعــالى: {وَمَــا حَلَقْــتُ الْجــنَّ وَالْـااِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ} (١) وقال تعالى: {وأَطيعُوا اللَّهَ وأَطيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَـا عَلَــى لِيَعْبُدُونَ إِنَّا الْبَلاغُ الْمُبِينَ (٢) وقال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّـاسِ وَلَنَا الْبَلاغُ الْمُبِينَ (٢) وقال تعالى: {فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٍ } وقال تعالى: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٍ } .

فالواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك، وأن يناصح في الله، ويدعو إليه حسب الطاقة، أداء لواجب التبليغ والدعوة، وتأسيا بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وحذرا من إثم الكتمان الذي قد أوعد الله عليه في محكم القرآن، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ للنَّاسِ في تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ للنَّاسِ في الله على: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِينِ عِلَى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والسلام: والسلام: والسلام: ((من دل على حير فله مثل أجر فاعله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا)) رواهما مسلم في صحيحه.

إذا عرف ما تقدم فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه في السسر والعلانية، والشدة والرخاء، فإنما وصية الله، ووصية

- 120 -

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية الآية ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٩٥١.

رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّه} (۱) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة))، والتقوى كلمة جامعة، تجمع الخير كله، وحقيقتها أداء ما أوجب الله، واحتناب ما حرمه الله على وجه الإخلاص له والمحبة والرغبة في ثوابه، والحذر من عقابه، وقد أمر الله عباده بالتقوى ووعدهم عليها بتيسير الأمور، وتفريج الكروب، وتسهيل الرزق، وغفران السيئات والفوز بالجنات، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيْءٌ ﴾ (٢) عظيم وقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرُجًا وَيَوْزُقْهُ مَنْ حَيْثُ لا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرُجًا وَيَوْزُقْهُ مَنْ حَيْثَ لا يَعْمَلُونَ ﴾ وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرُجًا وَيَوْزُقْهُ مَا لَعَلَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَخْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَوْزُقُهُ مَنْ حَيْثَ لا يَعْلَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَعْفَمُ لَهُ أَجْرًا ﴾ (١) وقال تعالى: {وَمَنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَقال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّاتِه وَيُعْظُمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فيا معشر المسلمين: راقبوا الله سبحانه، وبادروا إلى التقوى في جميع الحالات، وحاسبوا أنفسكم عند جميع أقوالكم وأعمالكم ومعاملاتكم، فما كان من ذلك سائغا في الشرع فلا بأس من تعاطيه، وما كان منها محظورا في الشرع فاحذروه، وإن ترتب عليه طمع كثير فإن ما عند الله خير وأبقى، ومن ترك شيئا اتقاء الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق ٢-٣.

<sup>(</sup>٥) سورة القلم الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق الآية ٥.

عوضه الله خيراً منه، ومتى راقب العباد ربهم واتقوه سبحانه بفعل ما أمر، وترك ما فهى، أعطاهم الله سبحانه ما رتب على التقوى من العزة والفلاح والرزق الواسع، والخروج من المضايق والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

ولا يخفى على كل ذي لب وأدنى بصيرة، ما قد أصاب أكثر المسلمين من قسوة القلوب والزهد في الآخرة، والإعراض عن أسباب النجاة والإقبال على الدنيا، وأسباب تحصيلها بكل حرص وجشع من دون تمييز بين ما يحل ويحرم، والهماك الأكثرين في الشهوات، وأنواع اللهو والغفلة، وما ذلك إلا بسبب إعراض القلوب عن الآخرة وغفلتها عن ذكر الله ومحبته، وعن التفكر في آلائه ونعمه وآياته الظاهرة والباطنة، وعدم الاستعداد للقاء الله، وتذكر الوقوف بين يديه، والانصراف من ذلك الموقف العظيم إما إلى الجنة، وإما إلى النار.

فيا معشر المسلمين، تداركوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم، وتفقهوا في دينكم وبادروا إلى أداء ما أوجب الله عليكم، واجتنبوا ما حرم عليكم لتفوزوا بالعز والأمن والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وإياكم والانكباب على الدنيا والآخرة، فإن ذلك من صفة أعداء الله وأعدائكم من الكفرة والمنافقين، ومن أعظم أسباب العذاب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في صفة أعدائه: {إنَّ هَوُلاء يُحبُّونَ الْعَاجِلةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا} (١) وقال تعالى: {فلا تُعجبُك أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان الآية ٢٧.

وَتَوْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} (۱)، وأنتم لم تخلقوا للدنيا، وإنما حلقتم للآخرة، وأمرتم بالتزود لها، وخلقت الدنيا لكم، لتستعينوا بها على عبادة الله الذي خلقكم سبحانه، والاستعداد للقائه فتستحقوا بذلك فضله وكرامته، وجواره في جنات النعيم، فقبيح بالعاقل أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه، وعما أعده له من الكرامة، ويشتغل عن ذلك بإيثار شهواته البهيمية، والجشع على تحصيل عرض الدنيا الزائل، الذي قد ضمن الله له ما هو خير منه، وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة، وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين، ويقول: إن الناس قد ساروا إلى كذا، واعتادوا كذا، فأنا معهم، فإن هذه مصيبة عظمى، قد هلك بها أكثر ولكن أيها العاقل، عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك بالحق وإن تركه الناس، والحذر مما لهى الله عنه وإن فعله الناس، فالحق أحق بالإتباع، كما قال تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكُثُرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ} (لا تزهد في الحق لقلة السالكين و لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين).

هذا ويسرني أن أختم نصيحتي هذه بخمسة أمور هي جماع الخير كله: الأول: الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية، والحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وهذا هو أوجب الواجبات

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١٠٣.

وأهم الأمور، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا صحة لأعمال العباد وأقوالهم إلا بعد صحة هذا الأصل وسلامته، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِسنْ قَبْلكَ لَئنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (').

الأمر الثاني: التفقه في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهما وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر دينكم، وهذا واجب على كل مسلم، ليس له تركه والإعراض عنه، والسير وراء رأيه وهواه بدون علم وبصيرة، وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله، فإن هذه الشهادة توجب على العبد الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، والتمسك بما جاء به وتصديقه فيما أخبر به، وألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله ويَغْفِرْ لَكُمْ أَلُه وَيَغْفِرْ لَكُمْ كُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ الله وقال سبحانه: {قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحبُّونَ الله فَاتَّبعُونِي يُحبْبُكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ عُنْهُ فَالْتَهُوا } (٢) الآية، وقال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا } (٢) الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو محابح وكل من أعرض عن القرآن والسنة، فهو متابع لهواه على طواه على لالاه، مستحق للمقت والعقوبة، كما قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ عَلْهُ مَنْ الله } أَمْمَا الله } أَمْمَا الله فَاكُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مَمَّنَ أَنْبَعَ هَوَاهُ بَغِيْرِهُدًى مَنَ الله } أَنْمَا لَكُمْ عَنْهُ فَاعْلَمْ .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص الآية ٥٠.

وقال تعالى في وصف الكفار: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَفْسُ وَلَقَدُ وَقَالَ تعالى في وصف الكفار: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَفْسُ وَلَقَلْ ويصد جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} (١)، وإتباع الهوى والعياذ بالله يطمس نور القلب، ويصد عن الحق، كما قال تعالى: {ولا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (٢).

فاحذروا رحمكم الله إتباع الهوى، والإعراض عن الهدى، وعليكم بالتمسك بالحق والدعوة إليه، والحذر ممن حالفه، لتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة.

الأمر الثالث: إقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها في الجماعة، فإلها أهم الواجبات وأعظمها بعد الشهادتين، وهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن تركها فارق الإسلام، فما أعظم حسرته وأسوأ عاقبته يوم الوقوف بين يدي الله. فعليكم رحمكم الله بالمحافظة عليها والتواصي بذلك، والإنكار على من تخلف عنها وهجرها؛ لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) حرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) أحرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٦.

خرجه مسلم في الصحيح.

الأمر الرابع: العناية بالزكاة والحرص على أدائها كما أوجب الله، لكولها الركن الثالث من أركان الإسلام. فيجب على كل فرد من المسلمين المكلفين، إحصاء ما لديه من المال الزكوي، وضبطه وإخراج زكاته كل ما حال عليه الحول، إذا بلغ نصاب الزكاة، ويكون طيب النفس بذلك، منشرح الصدر أداء لما أوجبه الله، وشكرا لنعمته، وإحسانا إلى عباد الله، ومتى فعل المسلم ذلك، ضاعف الله له الأجر، وأخلف عليه ما أنفق، وبارك له في الباقي، وزكاه وطهره، كما قال الله سبحانه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهّرُهُمْ وَتُزكّيهِمْ بِهَا} (١) ومي بخل بالزكاة وتحاون بأمرها، غضب الله عليه، ونزع بركة ماله وسلط عليه أسباب الله والإنفاق في غير الحق، وعذبه به يوم القيامة، كما قال تعالى: {والّدينَ يكنزُونَ الذّهَبَ وَالْفضّةَ وَلا يُنفقُونَهَا في سَبيلِ الله فَبَشّرُهُمْ بِعَذَابِ أَليهِم ) ألك لا تؤدى زكاته فهو كتر، يعذب به صاحبه يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

أما غير المكلف من المسلمين كالصغير والمجنون فالواجب على وليه العنايــة بإخراج زكاة ماله، كلما حال عليه الحول، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في مال المسلم، مكلفا كان أو غير مكلف.

الأمر الخامس: يجب على كل مكلف من المسلمين ذكرا كان أو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٣٤.

أنثى أن يطيع الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله: كصيام رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسوله، وأن يعظم حرمات الله، ويتفكر فيما خلقه الله لأجله وأمر به، يحاسب نفسه في ذلك دائما، فإن كان قد قام بما أوجب الله عليه فرح بذلك، وحمد الله عليه، وسأله الثبات، وأخذ حذره من الكبر والعجب وتزكية النفس. وإن كان قد قصر فيما أوجب الله عليه، أو ارتكب بعض ما حرم الله عليه، بادر إلى التوبة الصادقة، والندم والاستقامة على أمر الله، والإكثار من الذكر والاستغفار والضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله التوبة من سالف الذنوب، والتوفيق لصالح القول والعمل، ومتى وفق العبد لهذا الأمر العظيم فذلك عنوان سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة، ومتى غفل عن نفسه وسار وراء هواه وشهواته، وأعرض عن الاستعداد لأخرته فذلك عنوان هلاكه، ودليل خسرانه، فلينظر كل منكم لنفسه، وليحاسبها ويفتش عن عيوبها فسوف يجد ما يجزنه، ويشغله بنفسه عن غيره، ويوجب له الذل لله، والانكسار بين يديه وسؤاله العفو والمغفرة.

وهذه المحاسبة وهذا الذل والانكسار بين يدي الله، هو سبب السعادة والفـــلاح والعز في الدنيا والآخرة.

وليعلم كل مسلم أن كل ما حصل له من صحة ونعمة وجاه رفيع، وخصب ورخاء، فهو من فضل الله وإحسانه. وكل ما أصابه من مرض أو مصيبة أو فقر أو حدب أو تسليط عدو أو غير ذلك من المصائب، فهو بسبب الذنوب والمعاصي، فجميع ما في الدنيا والآخرة من العذاب والآلام وأسباهما: فسببه معصية الله، ومخالفة أمره، والتهاون في حقه، كما قال

تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةً فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} (١) وقال تعالى: {طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } (٢).

فاتقوا الله عباد الله، وعظموا أمره ونهيه، وبادروا بالتوبة إليه من جميع ذنوبكم واعتمدوا عليه وحده، وتوكلوا عليه، فإنه خالق الخلق، ورازقهم، ونواصيهم بيده سبحانه، لا يملك أحد منهم لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

وقدموا رحمكم الله حق ربكم، وحق رسوله على حق غيره وطاعة غيره كائنا من كان، وتآمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، وأحسنوا الظن بالله، وأكثروا من ذكره واستغفاره، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وخذوا على أيدي سفهائكم وألزموهم بما أمرهم الله به، وامنعوهم عما لهى الله عنه، وأحبوا في الله، وأبغضوا في الله، ووالوا أولياء الله، وعادوا أعداء الله، واصبروا وصابروا حتى تلقوا ربكم فتفوزوا بغاية السعادة والكرامة والعزة والمنازل العالية في جنات النعيم.

والله المسئول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوب الجميع، ويعمرها بخشيته ومحبته وتقواه، والنصح له ولعباده، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا، وسائر ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، وأن ينصر بهم الحق، ويخذل بهم الباطل، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٤١.

## نصح وإرشاد(١)

مما لا شك فيه لذي عقل سليم أن الأمم لابد لها من موجه يوجهها ويدلها على طريق السداد، وأمة الإسلام هي أخص الأمم بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب يحتم على كل مسلم بقدر استطاعته وعلى حسب مقدرته أن يشمر عن ساعد الجد في النصح والتوجيه حتى تبرأ ذمته ويهتدي به غيره، قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (٢).

ولا ريب أن كل مؤمن بل كل إنسان في حاجة شديدة إلى التذكير بحق الله وحق عباده والترغيب في أداء ذلك، وفي حاجة شديدة إلى التواصي بالحق والصبر عليه، وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين عن صفة الرابحين وأعمالهم الحميدة وعن صفة الخاسرين وأخلاقهم الذميمة وذلك في آيات كثيرات من القرآن الكريم، وأجمعها ما ذكره الله سبحانه في سورة العصر حيث قال: {والعصر إن الْإنسسان لَفي خُسْر إلا الَّذينَ آمَنُوا وعَملُوا الصَّالِحَات وتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتَوَاصَوْا الله الله الله الله الله عباده عز وحل في هذه السورة القصيرة العظيمة إلى أن أسباب الربح تنحصر في أربع صفات:

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة راية الإسلام العدد ١ السنة الثانية ذو الحجة عام ١٣٨٠هـــ من ص ١٤-١٧، وأيضاً نشرت في الصحف المحلية في عام ١٣٩٨هـــ.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة العصر كاملة.

الأولى: الإيمان. والثانية: العمل الصالح. والثالثة: التواصي بالحق. والرابعة: التواصى بالصبر.

فمن كمل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظم الربح واستحق من ربه الكرامة والفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة، ومن حاد عن هذه الصفات ولم يتخلق بها باعظم الحسران وصار إلى الجحيم دار الهوان، وقد شرح الله سبحانه في كتاب الكريم صفات الرابحين ونوعها وكررها في مواضع كثيرة من كتابه ليعرفها طالب النجاة فيتخلق بها ويدعو إليها، وشرح صفات الخاسرين في آيات كثيرة ليعرفها المؤمن ويبتعد عنها، ومن تدبر كتاب الله وأكثر من تلاوته عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين على التفصيل، كما قال سبحانه ذلك في آيات كثيرة؛ منها ما تقدم، ومنها قوله جل وعلا: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهُدي للَّتِي هي أَقْوَمُ وَيُبَسِسِّرُ وَقَالَ تعالى: {كَتَابُ اللهُ وَالْمَوْمَنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالَحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا} (أ) وقال تعالى: {وَهَذَا الْمُؤْمَنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالَحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا } (أ) وقال تعالى: {وَهَذَا الْمُؤْمَنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالَحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا } (أ) وقال تعالى: {وَهَذَا اللهُوْرُانَةُ إِلَيْكُ مُبَارَكٌ لِيدَبِّرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ } (أ) وقال تعالى: {وَهَذَا لِي صلى اللهُ كَتَابٌ وَسلم أنه قال: ((حيركم من تعلم القرآن وعلمه)).

وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم عرفة: ((إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله)) فبين

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٥٥١.

الله سبحانه في هذه الآيات أنه أنزل القرآن ليتدبره العباد، ويتذكروا به، ويتبعوه، ويهتدوا به إلى أسباب السعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة، وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى تعلمه وتعليمه، وبين أن خير الناس هم أهل القرآن الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه غيرهم بالعمل به وإتباعه والوقوف عند حدوده والحكم به والتحاكم إليه، وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس في المجمع العظيم والحكم به والتحاكم إليه، وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس في المجمع العظيم سار السلف الصالح والصدر الأول من هذه الأمة على تعاليم القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أعزهم الله ورفع شأهم ومكن لهم في الأرض، تحقيقا المسول صلى الله به في قوله سبحانه: {وَعَلَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُهُمْ وَكُيكُمْ لَي اللهُمْ وَكُونَ بِي شَيْنًا } اللهم وقال تعالى: {يَا أَيُّهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنُوا اللّه يَنْصُرُكُمْ وَلَيُمَكُّنَ لَي اللّه مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّه لَقَويٌ عزيز يُشَرُكُونَ بِي شَيْنًا } (ا) وقال تعالى: {وَلَيْصُونَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عزيز وَنَهُوا عَن اللّهُ الدِينَ آمَنُوا النَّ تَنْصُرُوا اللّه يَنْصُرُكُمْ وَلَلُه مَنْ عَذِين اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عزيز وَلَيْصُونَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّه لَقَويٌ عزيز النَّينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاة وَآمَورُه إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عزيز النَّمُ عَن الْمُنْكَر وَللّه عَاقبَةُ الْأَمُور ﴾ (١) وقال تعالى: {وَلَيْصُونَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُويَ عزيز النَّمُورُه عن الْمُنْكَر وَللّه عَاقبَةُ الْأَمُور ﴾ (١).

فيا معشر المسلمين: تدبروا كتاب ربكم وأكثروا من تلاوته وامتثلوا ما فيـــه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي واعرفوا

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٤٠-٤١.

الأخلاق والأعمال التي مدحها القرآن، فسارعوا إليها وتخلقوا بها، واعرفوا الأخلاق والأعمال التي ذمها القرآن وتوعد أهلها فاحذروها وابتعدوا عنها وتواصوا فيما بينكم بذلك واصبروا عليه حتى تلقوا ربكم، وبذلك تستحقون الكرامة وتفوزون بالنجاة والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة.

ومن أهم الواجبات على المسلمين العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والسير على ضوئها؛ لأنها الوحي الثاني، وهي المفسسرة لكتاب الله، والمرشدة إلى ما قد يخفى من معانيه، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (۱) وقال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكُنْ اللَّهُ اللَّهُ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ للمسلمينَ} الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ للمسلمينَ (۱) وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا (۱) وقال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعَقَابِ (١) وقال تعالى: { فَلْ يَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعَقَابِ (١) وقال تعالى: { فَالْمَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعَقَابِ (١) وقال تعالى: {فَالْمَهُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ (١٠).

والآيات الدالة على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته والتمسك بها والتحذير من مخالفتها أو التهاون بها كثيرة جدا يعلمها

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النور الآية ٦٣.

من تدبر القرآن الكريم وتفقه فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، ولا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهما والتواصي هما، في جميع الأحوال، والصبر على ذلك؛ كما قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الله يَحُولُ بَسَيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّه وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَمَا يُحْييكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَسَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبه وَأَنَّهُ إِلَيْه تُحْشَرُونَ } (١) وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَنَهُ حَيَاةً طَيِّبةً وَلَنَجْزِيَتَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (٢) وقال تعالى: {وللّه الْعزَّةُ وَلرَسُوله وَللْمُؤْمِنينَ وَلَكنَّ الْمُنَافِقينَ لا يَعْلَمُونَ } (٣).

فأرشد الله سبحانه العباد في هذه الآيات الكريمات إلى أن الحياة الطيبة والراحــة والطمأنينة والعزة الكاملة إنما تحصل لمن استجاب لله ولرسوله واستقام على ذلك قولا وعملا.

وأما من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واشتغل عنهما بغيرهما فإنه لا يزال في العذاب والشقاء والهموم والغموم والمعيشة الضنك، وإن ملك الدنيا بأسرها، ثم ينقل إلى ما هو أشد وأفظع وهو عذاب النار عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مَنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه وَبرَسُوله وَلا يَثْفُونَ إِلا وَهُمْ كارهون فلا تُعْجَبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلا يَثْفُونَ إِلا وَهُمْ كارهون فلا تُعْجَبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون الآية ٨.

كَافِرُونَ} (١)، وقال تعالى: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَصِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكا ونحشره يَوْمَ الْقيَامَةِ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكا ونحشره يَوْمَ الْقيَامَة وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ الْقَيَامَةِ وَاللَّهُ وَقَالَ عَنْ مَنَ الْعَذَابِ الْسَأَدْنَى دُونَ الْعَلَابِ أَعْمَى (٢) وقال عز من قائل: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْسَأَدْنَى دُونَ الْعَسَلَابِ الْعَلَابِ الْسَادُنِي وَقَالَ سَبَحَانَه: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي الْمُعْرَالَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴾ (١) .

قال بعض المفسرين: إن هذه الآية تعم أحوال الأبرار والفجار في الدنيا والآخرة فالمؤمن في نعيم في دنياه وقبره وآخرته وإن أصابه في الدنيا ما أصابه من أنواع المصائب كالفقر والمرض ونحوهما، والفاجر في جحيم في دنياه وقبره وآخرته، وإن أدرك ما أدرك من نعيم الدنيا وما ذاك إلا لأن النعيم في الحقيقة هو نعيم القلب وراحته وطمأنينته، فالمؤمن بإيمانه بالله واعتماده عليه واستغنائه به وقيامه بحقه وتصديقه بوعده، مطمئن القلب، منشرح الصدر، مرتاح الضمير.

والفاجر لمرض قلبه وجهله وشكه وإعراضه عن الله وتشعب قلبه في مطالب الدنيا وشهواتما، في عذاب وقلق وتعب دائم ولكن سكرة الهوى والشهوات تعمي القلوب عن التفكير في ذلك والإحساس به، فيا معشر المسلمين: انتبهوا لما خلقتم له من عبادة الله وطاعته وتفقهوا في ذلك واستقيموا عليه حتى تلقوا ربكم عز

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ١٢٣-١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الانفطار الآية ١٣-١٤.

وجل، فتفوزوا بالنعيم المقيم، وتسلموا من عذاب الجحيم.

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتْوَلَ عليهم الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لَحْنُ أَوْلِيَاوُكُمْ فِيها مَا تَسْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَسدَّعُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَسدَّعُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَسدَّعُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا نُزلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ إِنَّا وَقِل عَز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة خَالِدِينَ فِيها جَزَاءً بِمَا فَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة خَالِدِينَ فِيها جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } أَلَّ مَن عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة خَالِدِينَ فِيها جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } كَانُوا يَعْمَلُونَ } كَالْ شيء قدير، وصلى الله وسلم على على عرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٠-٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف الآية ١٣-١٤.

#### نصيحة عامة لرؤساء الدول الاسلامية وعامة المسلمين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بالخير والشر والصحة والمرض والفقر والغنى والقوة والضعف، لينظر كيف يعملون، وهل يكونون مطيعين له في حال الرحاء والشدة، قائمين بحقوقه سبحانه في كل الأوقات والأحوال، قال تعالى: {وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَنْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (١) وقال سبحانه وتعالى: {المَّ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتُنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ} (١) إذا علم هذا فإن الله سبحانه يختبر العباد ويمتحن شكرهم وصبرهم لينالوا الجزاء منه كل منهم على حسب حاله وما صدر منه، فالواجب على المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة المال أن يتذكر أخاه الفقير فيواسيه من ماله، ويعينه على تحمل أعباء الحياة، ويؤدي حق الله الواجب في المال وأن يتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى: {وَابْتَعِهُ فَيمًا آتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} الْمُفْسِدِينَ} المُلهم معافى

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآيات ١-٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٧٧.

في بدنه قويا في حسمه، فينبغي له أن يتذكر إخوانه وجيرانه المرضى والضعفاء العاجزين فيعينهم على قضاء حوائجهم ويبذل ما يستطيع لتخفيف وطأة المرض عليهم.

ومثل ذلك إذا كان قويا في علمه فعليه أن ينفع عباد الله المسلمين الذين حرموا نعمة العلم فيرشدهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ويعلمهم ما أوجب الله عليهم، كما أن على المسلم الفقير أو المريض العاجز أن يصبر على ما أصابه، ويرجو الفضل من عند الله سبحانه، ويجتهد في فعل الأسباب المباحة الدي يكشف الله بها ما أصابه، وليتذكر الجميع قول الرب سبحانه: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لِيَنْ شَكَرُتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرُتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَديد} (١) وما يقال بالنسبة للأفراد يقال بالنسبة للأمم المسلمة إذ يجب على الأمة القوية في مالها أو رجالها أو سلاحها أو علومها أن تمد الأمة المستضعفة، وأن تعينها على الحفاظ على نفسها مدينها وتمنع عنها الذئاب من حولها المتسلطة عليها، وأن تؤتيها من مال الله الذي ودينها وتمنع عنها الذئاب من حولها المتسلطة عليها، وأن تؤتيها من مال الله الذي مشارق الأرض ومغاربها، إذ يقول جل شأنه: {إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً} (٢) فيا أيها المحربة والقادة ويا أيها المسلمون في كل مكان: أدعوكم إلى تطبيق مقتضى الآية الكريمة والعمل على إقامة الأخوة الحقيقية بين كل المسلمين على احتلاف أجناسهم وألوالهم وألسنتهم، وأن يكون المسلمون يدا على من سواهم، واعلموا وفقكم الله أن وسائل الابتلاء في هذا العصر أكثر

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٠.

منها في العصور الخالية، ذلك أن الله سبحانه أفاض أنواعا من النعم على طوائف من المسلمين، وابتلى طوائف أخرى بالفقر والجهل وتسلط الأعداء من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، وابتلى الناس بمخترعات جديدة وآلات حديثة يسرت اطلاع بعضهم على أحوال بعض، واتصالهم فيما بينهم، وجعلتهم أعظه مسئولية وأكثر قدرة على النصر ومد يد العون إذا هم أرادوا ذلك، فالمسلمون اليوم يسمعون أو يرون ما يحل بإحوالهم في الفلبين وأفغانستان وإريتيريا والحبشة وفلسطين وبلدان أخرى كثيرة، بل إن هناك أقليات مسلمة في دول شيوعية كافرة والمسلمون قد فرطوا في حقها ولم يقوموا بما يجب من نصرها وتأييدها وإعانتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بما كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) وهذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح ما يجب أن يكون عليه المسلمون من التعاون والشعور بحاجة بعضهم إلى بعض. ولقد قرر العلماء رحمهم الله أنه

لو أصيبت امرأة مسلمة في المغرب بضيم لوجب على أهل المشرق من المسلمين نصرها، فكيف والقتل والتشريد والظلم والعدوان والاعتقالات بغير حق، كل ذلك يقع بالمئات الكثيرة من المسلمين فلا يتحرك لهم إخواهم ولا ينصرو لهم إلا ما شاء الله من ذلك فالواجب على الدول الإسلامية والأفراد من ذوي الغين والثروة أن ينظروا نظرة عطف ورحمة إلى إخواهم المستضعفين، ويعينوهم بواسطة سفراء الدول الإسلامية الموثوق بمم أو بواسطة الوفود التي يجب أن ترسل بين حين وآخر باسم الدول الإسلامية لتفقد أحوال المسلمين في تلك الدول الإسلامية أو الأقليات المسلمة في الدول الأخرى، وإذا كانت الأمم النصرانية واليهو دية والسشيوعية وغيرها من الأمم الكافرة قد تحفظ حقوق أي فرد ينتسب إليها ولو كان يقيم في دولة أحرى بعيدة عنها وتصدر الاحتجاجات وترسل الوعيد والتهديد أحيانا إذا لحق بواحد منهم ضرر ولو كان مفسدا في الدولة التي يقيم في أراضيها، فكيف يسكت المسلمون اليوم على ما يحل بإخوالهم من حروب الإبادة وضروب العذاب والنكال في أماكن كثيرة من هذا العالم، ولتعلم كل طائفة وأمة لا تتحرك لنصرة أحتها في الله بأنه يوشك أن تصاب هي بمثل ذلك البلاء الذي تسمع به أو تراه يقطع أوصال أولئك المسلمين، فلا يجدون من ينصرهم أو يعمل على رفع الظلم والعذاب عنهم، فالله سبحانه المستعان وهو المسئول بأن يـوقظ قلـوب العبـاد لطاعته، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين وعامتهم إلى أن يكونوا يدا واحدة وصرحا متراصا للقيام بأوامر الله والعمل بكتابه وسنة رسوله ونصرة المسلمين ومحاربة

الظالمين المعتدين، عملا بقول الله سبحانه {ولَينْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا السَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفَ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } (١) وقول هسبحانه وتعالى: إلاَّمَعْرُوفَ وَنَهَوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الْإِنْمَ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الْإِنْمَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (٢) وقوله عز وجل: {وَالْعَصْرُ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (٣) وقوله عز وجل: {وَالْعَصْرُ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلا اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (٣) وقوله عز وجل: {وَالْعَصْرُ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلا اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ } (٣) وصلى اللَّهُ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان.

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٤٠-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة العصر كاملة.

## كلمة بمناسبة انعقاد مؤتم القمة الإسلامي(١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى عداه.

أما بعد: فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يجد فيه بيانا شافيا لعوامل النصر وأسباب الـــتمكين في الأرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته، ويتضح لــه أن تلــك الأســباب والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين وهما: الإيمان الصادق بالله وبرســوله، والجهاد الصادق في سبيله، ومعلوم أن الإيمان الشرعي الذي علق الله بــه النــصر وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص لله في العمل، والقيام بأوامره وترك نواهيه، كما يتضمن: وحوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله عز وحل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما يتضمن أيضا وحوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الــدين والحوزة، ولجهاد من خرج عن الحق حتى يرجع إليه.

أما العامل الثاني: وهو الجهاد الصادق فهو أيضا من موجبات الإيمان ولكن الله سبحانه نبه عليه وخصه بالذكر في مواضع كثيرة

<sup>(</sup>۱) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الأول، السنة الثانية في رجب عام ١٣٨٩هـ.، ثم نشرت في مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر ص ١١ - ١٥ عام ١٣٩٧هـ. - ١٦٦ ـ

من كتابه، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به الأمة ورغبها فيه لعظم شأنه ومسيس الحاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطلمه مجرد الوعد والوعيد، بل لابد في حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل، ومتى توفر هذان العاملان الأساسيان وهما: الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، لأي أمة أو دولة، كان النصر حليفها، وكتب الله لها التمكين في الأرض والاستخلاف فيها: وعد الله الذي لا يخلف، وسنته التي لا تبدل، وقد وقع لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء ما يدل على صحة ما دل عليه القرآن الكريم، وحاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وكل من له أدني إلمام بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه، وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله، وليس بالتاريخ الإسلامي عرف صحة ما ذكرناه، وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله، وليس والجهاد في سبيله قو لا وعملا وعقيدة.

وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيات الدالة على ما ذكرنا، لتكون على بينة وبصيرة ولتقوم بما تستطيعه من الدعوة إلى سبيل ربك، وتنبيه إخوانك المسلمين على أسباب النصر وعوامل الخذلان، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرْ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (١) وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو نصر دينه بالعمل به والدعوة إليه، وجهاد من خالفه، ويدل على هذا المعنى الآية الأخرى من سورة الحج وهي قوله سبحانه:

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٧.

<sup>- 177 -</sup>

{وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المنكر}(١) وقال تعالى: {وَكَــانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ} (٢) ولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر الله، المصدق بأحباره، المنتهى عن نواهيه الححكم لشريعته وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُمْ وَيَغْفِرْ } (٢) وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين: {لَّيْسَ الْبُرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكنَّ الْبُسرَّ مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئكَة وَالْكَتَابِ وَالنَّبيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى خُبِّه ذُوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيل وَالسَّآئلينَ وَفي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَسأْس أُولَئكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَأُولَئكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (٤) تأمل يا أحى هذه الصفات الحميدة والأحلاق الكريمة، ثم حاسب نفسك بتطبيقها حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين، ولا ريب أن الواجب على كل من ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعيم أو أمير أو غيرهم، أن يحاسب نفسه، وأن يجاهدها على التخلق بهذه الأخلاق الكريمة والعمل بهذه الأعمال الصالحة، وأن يلزم من تحته من الـشعوب بهذه الأخلاق والأعمال التي أو جبها الله على المسلمين، وأن يصدق في ذلك ويستعين بالله عليه، وأن يولى الأخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمر

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٤٠-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٧٧.

الله ورسوله حسب الإمكان، وأن يعضدهم حسب الإمكان، وأن يتعاون مع غيره من الملوك والزعماء والأعيان في هذا الأمر الجليل الذي به عزهم ونصرهم وتمكنهم في الأرض، كما قال عز وجل: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالحَات لَيَسْتَخْلفَنَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ منْ قَبْلهمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّديي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ منْ بَعْد خَوْفهمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْءًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمُ الْفَاسقُونَ} (١) وقال سبحانه في سورة الأنفال آمرا لعباده بإعداد القوة: {وَأَعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهبُونَ بِه عَدرُوَّ اللَّه وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مَنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفَقُوا مَنْ شَكِيء في سَبيل اللَّه يُوَفَّ إلَيْكُمْ وأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ } (٢) وأمرهم بالحذر من الأعداء ومكائدهم، فقال تعالى في سورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفرُوا ثُبَات أُو انْفرُوا جَميعًا } (٣) وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَإِذَا كُنْتَ فيهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مسنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَتكُمْ وَأَمْتعَتكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحدةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَر أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا } (٤) فانظر يا أحى هذا التعليم العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١٠٢.

والسموات وعالم السرائر والخفيات الذي بيده تصريف قلوب الجميع وبيده أزمة الأمور وتصريفها، يتضح لك من ذلك عناية الإسلام بالأسباب، وحثه عليها وتحذيره من إهمالها أو الغفلة عنها، ويتبين لك من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشأها، كما أنه لا يجوز له الاعتماد عليها، بل يجب أن يكون اعتماده على الله وحده، موقنا بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي، وهو: الأحذ بالأسباب والعناية بما مع الاعتماد على الله والتوكل عليه، وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى في عدة آيات؛ منها: قوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ منْ حَيْتُ لا يَحْتَـسبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فهو حسبه \( الله فهو حسبه ) (١) فذكر التقوى أولا وهي أعظم الأسباب؛ لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله في كل شيء، ومن ذلك الأحذ بالأسباب الحسية والمعنوية والسياسية والعسكرية، ثم ذكر التوكل فقال عز وجل: {وَمَنْ يَتُوَكَّلُ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ} (٢) أي كافيه. وقال تعالى: {إذْ تَسْتَغيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائكَة مُرْدفينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلا بُشْرَى وَلَتطْمَئنَّ به قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إلا منْ عند اللَّه إنَّ الله عزيز حكيم (٣) أما الجهاد الصادق فذكره سبحانه في عدة آيات، وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة، وبين صفات المجاهدين الصادقين ليتميزوا من

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ٢-٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآيتان ٩ -١٠.

غيرهم، فقال تعالى: { انْفرُوا خِفَافًا وَثَقَالًا وَجَاهدُوا بِأَمْوَ الكُمْ وَأَنْفُسكُمْ في سَبيل اللَّه ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (١) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فَئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلا تَكُونُوا كَالَّــذينَ خَرَجُــوا مــنْ ديَارهمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّه وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ } (٢) فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حتى يتضح لك حال المسلمين اليوم، وحال المجاهدين السابقين، وحتى تعرف سر نجاح أولئك وحذلان من بعدهم، وأنه لا سبيل إلى إدراك النصر في الدنيا والـسعادة في الآخـرة إلا بـالتخلق بالأخلاق التي أمر الله بما ودعا إليها وعلق بما النصر، وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه المبين في هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مَنْ عَذَابِ أَلِيم تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَرَسُولِه وَتُجَاهدُونَ في سَبيل اللَّه بأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُـوبَكُمْ وَيُدْخلْكُمْ جَنَّات تَجْرِي منْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكَنَ طَيِّبَةً في جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ وَأُخْرَى تُحبُّونَهَا نَصْرٌ منَ اللَّه وَفَتْحٌ قَريبٌ وَبَشِّر المؤمنين} (٣) وقد جمع الله سبحانه في هذه الآيات أسباب النصر وردها إلى عاملين أساسيين وهما: الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، ورتب على ذلك مغفرة الذنوب والفوز بالجنة في الآخرة، والنصر في الدنيا، والفتح القريب، وأحبر

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٥٥-٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف الآية ١٠-١٣.

سبحانه أن المسلمين يحبون النصر والفتح، ولهذا قال: {وَأَخْوَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ} فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا في مؤتمرهم هذا يرغبون رغبة صادقة في النصر والفتح القريب والسعادة في الدنيا والآخرة، فقد أوضح الله لهم السبيل، وأبان لهم العوامل والأسباب المفضية إلى ذلك، فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة مما سلف من تقصيرهم وعدم قيامهم بما يجب عليهم من حق الله وحق عباده، وأن يتعاهدوا صادقين على الإيمان بالله ورسوله وتحكيم شريعته والاعتصام بحبله وجهاد الأعداء صفا واحدا بكل ما أعطاهم الله من قوة، وأن ينبذوا المبادئ المخالفة لشريعة الله وحقيقة دينه، وأن يعتمدوا عليه سبحانه دون غيره من المعسكر الشرقي أو الغربي، وأن يأخذوا بالأسباب ويعدوا ما استطاعوا عيره من القوة بكل وسيلة أباحها الشرع، وأن يكونوا مستقلين ومنحازين عن سائر الكتل الكافرة من شرقية وغربية، متميزين بإيمائهم بالله ورسوله واعتصامهم بدينه وتسكهم بشريعته.

أما السلاح وأصناف العدة فلا بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة لا تخالف الشرع المطهر، والله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المؤتمر مباركا، وأن ينفع به عباده، وأن يجمع به شمل المسلمين ويصلح به قدة ويوفق المحتمعين فيه لما فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه، ورد الحق المسلوب إلى مستحقه، ونبذ ما خالف دين الإسلام من مبادئ وأخلاق، إنه ولي ذلك والقدادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان.

# لا أخوة بين المسلمين والكافرين ولا دين حق غير دين الإسلام(١)

الحمد للله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد: فقد نشرت صحيفة عكاظ في عددها ٣٠٣١ الـــصادر بتـــاريخ ١٣٩٤ هــ خبرا يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في مسجد قرطبة، وذكرت فيه أن الاحتفال بذلك يعد تأكيدا لعلاقات الأخوة والمحبة بين أبناء الديانتين الإســـلام والمسيحية. انتهى المقصود.

كما نشرت صحيفة أخبار العالم الإسلامي في عددها ٣٩٥ الصادر بتاريخ المركب الخبر المذكور وذكرت ما نصه (ولا شك أن هذا العمل يعتبر تأكيدا لسماحة الإسلام وأن الدين واحد) إلى آخره.

ونظرا إلى ما في هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا أخوة ولا محبة بين المسلمين والكافرين، وإنما ذلك بين المسلمين أنفسهم، وأنه لا اتحاد بين الدينين الإسلامي والنصراني، لأن الدين الإسلامي هو الحق الذي يجب على جميع أهل الأرض المكلفين إتباعه، أما النصرانية فكفر وضلال بنص القرآن الكريم، ومن الأدلة على ما ذكرنا قول الله سبحانه في سورة الحجرات: {إنّها

- 177 -

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الرابع السنة السابعة في ربيع الآخر ١٣٩٥هــ.

الْمُوْمُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  ${}^{(1)}$  الآية، وقول الله عــز وحــل في ســورة المعتحنة: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَقَوْمِهِمْ إِنَّا المتحنة: {وَلَا مَنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْسنَكُمُ الْعَسدَاوَةُ وَالْمُعْصَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِئُوا بِاللّهِ وَحُدَهُ  ${}^{(7)}$  الآية، وقوله سبحانه في سورة الحادلة: {لا تَعِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهَ وَالْيُومِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إَخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَآيَدَهُمْ بِسرُوحٍ مَنْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَآيَدَهُمْ بِسرُوحٍ مَنْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَآيَدَهُمْ بِسرُوحٍ مَنْ تَحْتِهَا اللّهَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } أَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا التوبة: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَونَ وَالْمُؤُمِنَونَ وَالْمُؤُمِنَونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَونَ وَالْمُؤُمِنَونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضُ وَلَا لَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } أَنْ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } وقوله تعالى في الـسورة ومَن يَتَعْ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْسُهُ وَهُدُو فِي فِي الْسَورَة مِسَنَ اللّهَ وَلِهُ عَيْرَ الْإِسْلَامُ وَيَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْسُهُ وَهُدُو فِي الْسَالِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا لَعُولُولُهُ وَلَوْلُوا لَوْلُوا لَاللّهُ وَلَوْلُوا لَوْلُولُوا لَا اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْ

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٥١.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران الآية ٨٥.

وحل في سورة المائدة: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} (١) الآية، وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضا: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالَىتُ اللَّهَ وَاحدٌ } (٢) الآية، وقوله تعالى في سورة الكهف: {قُلْ هَلْ نُنبِّكُمُ مِاللَّةُ وَمَا مِنْ إِلَه إِلا إِلَهٌ وَاحدٌ } (٢) الآية، وقوله تعالى في سورة الكهف: {قُلْ هَلْ نُنبِّكُمُ مِاللَّةُ حُسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ النَّهُمْ يُحْسَبُونَ صَنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتَ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة } (١ النبي صلى الله عليه وسلم: ((الله الحو الله عليه وسلم) الخدو الله عليه وسلم، ففي هذه السلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه)) الحديث رواه مسلم، ففي هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث ما يدل دلالة ظاهرة على أن الأخوة والمحبة إنما تكون بين المؤمنين أنفسهم.

أما الكفار فيجب بغضهم في الله ومعاداتهم فيه سبحانه، وتحرم موالاتهم وتوليهم حتى يؤمنوا بالله وحده ويدعوا ما هم عليه من الكفر والضلال.

كما دلت الآيات الأخيرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي بعت الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد)) رواه البخاري في صحيحه، أما ما سواه من الأديان الأخرى سواء كانت يهودية أو نصرانية أو غيرهما فكلها باطلة، وما فيها من حق فقد جاءت شريعة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآيات ١٠٣-٥١٠.

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به أو ما هو أكمل منه، لأنها شريعة كاملة عامة لجميع أهل الأرض، أما ما سواها فشرائع خاصة نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد كما قال الله سبحانه يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: {وأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه منَ الْكتَابِ وَمُهَيْمنًا عَلَيْه فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا } (١) الآية، وقد أو حب الله علي جميع المكلفين من أهل الأرض اتباعه والتمسك بشرعه، كما قال تعالى في سورة الأعراف بعد ذكر صفة محمد عليه الصلاة والسلام: {فَالَّذِينَ آمَنُـوا بِهِ وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ} (٢) ثم قال عز وجل بعدها: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ الـسَّمَاوَات وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيى وَيُميتُ فَآمَنُوا بِاللَّه وَرَسُوله النَّبيِّ الْأُمِّيِّ الَّـذي يُــؤْمنُ باللَّه وَكَلَمَاتِه وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (٢) ونفى الإيمان عن جميع من لم يحكمه، فقال سبحانه في سورة النساء: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنْفُسهمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا} (٤) وحكم على اليهود والنصاري بالكفر والشرك من أجل نسبتهم الولد لله سبحانه، واتخاذهم أحبارهم ورهبالهم أربابا من دون الله عز وجل بقوله تعالى في سورة التوبة: {وَقَالَت الْيَهُــودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه وَقَالَت النَّصَارَى الْمَسيحُ ابْنُ اللَّه ذَلكَ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٦٥.

قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمرُوا إِلاَ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمرُوا إِلاَ لَيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفَئُوا نُورَ اللَّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كره المشركون} (١).

ولو قيل أن هذا الاحتفال يعتبر تأكيدا لعلاقات التعاون بين أبناء الديانتين فيما ينفع الجميع، لكان ذلك وجيها ولا محذور فيه، ولواجب النصح لله ولعباده رأيت التنبيه على ذلك؛ لكونه من الأمور العظيمة التي قد تلتبس على بعض الناس.

واسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للأخوة الصادقة في الله والمحبة فيه ومن أجله، وأن يهدي أبناء البشرية جميعا للدخول في دين الله الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والتمسك به وتحكيمه ونبذ ما خالفه، لأن في ذلك السعادة الأبدية والنجاة في الدنيا والآخرة، كما أن فيه حل جميع المساكل في الحاضر والمستقبل أنه حواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيات ٣٠-٣٣.

#### وجوب عداوة اليمود والمشركين وغيرهم من الكفار

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد نشرت بعض الصحف المحلية تصريحا لبعض الناس قال فيه ما نصه: (إننا لا نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع الأديان السماوية)، وذلك في معرض حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العدوان اليهودي على العرب. ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر بهعض الناس، رأيت التنبيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحا الله ولعباده.. فأقول:

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المسشركين، وأن يحذروا مودهم واتخاذهم أولياء، كما أحبر الله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد، أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ \( (1) الله قوله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاوًا مِسْنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة من الآية ١.

حَتَّى تُؤْمَنُوا بِاللَّه وَحْدَهُ} (١) وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُوو وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالَمِينَ} (٢) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢) وقال عز وحل في شأن اليهود: {تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّهُمْ مَنْكُمْ فَأُولِيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (1) وقال عز وحل في شأن اليهود: {تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبَعْسَ مَا وَقَالُ عَزَوَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَفَرُوا لَبَعْمُ فَاسَعُونَ يُومَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسَعُونَ يُومَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسَعُونَ لَيُومُ وَلَي اللّهُ وَالنَّيِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اللَّهُ وَلَيْوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُرَكُوا (1) الآية. وقالَ تعالى: لَتَجَدُنَ أَشُدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُرَكُوا (1) الآية. وقالَ تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمُونَ بِاللَّهُ وَالْيُومُ الْآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبُنَاءَهُمْ أَوْ إَنْهُمْ أَوْ إَنْهُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (1) الآية.

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على وحوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر المشركين وعلى وحوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده، وتدل أيضا على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني بغضهم والحذر من مكائدهم وما ذلك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٨٠-٨٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المحادلة الآية ٢٢.

تُخفى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولاء تُحبُّو نَهُمْ وَلا يُحبُّو نَكُمْ وَتُؤْمنُونَ بِالْكَتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَات الصُّدُور إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ بِما يعملون محيط } (١) ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على بغض الكافرين، ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه كثيرة، والتحذير من اتخاذهم بطانة، والتصريح بأهم لا يقصرون في إيصال الشر إلينا، وهذا هو معنى قوله تعالى: {لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} (٢) والخبال هو: الفساد والتخريب. وصرح سبحانه أنهم يودون عنتنا، والعنت: المشقة، وأوضح سبحانه أن البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن تأمله وتعقله وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا أكبر مما يظهرونه، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤ لاء الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقا ليدركوا مقاصدهم الخبيثة وإذا حلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من الغيظ، ثم ذكر عز وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوءهم وأن ما يحصل لنا من السوء كالهزيمة والأمراض ونحو ذلك يسسرهم وما ذلك إلا لشدة عداو تمم وبغضهم لنا ولديننا.

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما دلت عليه الآيات الكريمات من شدة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان ١١٨-١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١١٨.

عداو هم للمسلمين، والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذلك، وهكذا ما وقع من النصارى وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للإسلام ومحاربة أهله، وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك فيه والتنفير منه والتلبيس على متبعيه وإنفاق الأموال الضخمة على المبشرين بالنصرانية والدعاة إليها، كل ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات الكريمات من وجوب بغض الكفار جميعا والحذر منهم ومن مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة.

فالواحب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين حتى يؤمنوا بالله وحده، ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أوضحه الله في اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوضحه الله في الآية السابقة، وهي قوله عز وجل: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهيم وَالله يَنْنَا الآية السابقة، وهي قوله عز وجل: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهيم وَالله مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقَوْمِهمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَوَله وَبَيْنَا بُكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمُنُوا بِالله وَحْدَهُ } (أ) وقوله تعالى: {وَإِذْ قَالُ الله وَحُدَهُ } (أ) وقوله تعالى: {وَإِذْ قَالُ الله وَحُدَهُ } (أ) وقوله عَلَى الله وَتَعْدُوا اللّه الله وَحْدَهُ أَلُوا اللّهُ الله مِنْ قَبْلُكُمْ وَالْكُفّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (أ) والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٥٧.

قوله تعالى: {لَتَجدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذينَ أَشْرَكُوا} (١) دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين، وفي ذلك إغراء من الله سبحانه للمؤمنين على معاداة الكفار والمشركين عموما وعلى تخصيص اليهود والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداو تهم لنا، وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداو هم. ثم إن الله سبحانه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على المسلمين العدل في أعدائهم فقال تعالى: (يًا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ للَّه شُهَدَاءَ بالْقسْط وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلا تَعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْرَبُ للتَّقْوَى } (٢) فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع جميع خصومهم، ونهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم وأخبر عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى. والمعنى: أن العدل في جميع الناس من الأولياء والأعداء هو أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه. وقال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (٢) وهذه الآية الكريمة من أجمع الآيات في الأمر بكل حير والنهى عن كل شر، ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعـــث عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى حيبر ليخرص على اليهود ثمرة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٩٠.

النخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع، فخرص عليهم عبد الله ثمرة النخل، فقالوا له إن هذا الخرص فيه ظلم، فقال لهم عبد الله رضى الله عنه: (والذي نفسى بيده إنكم لأبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير، وإنه لن يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أظلمكم) فقال اليهود: هذا قامت السموات والأرض. فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق والبغيض، ولكن ذلك لا يمنع من بغض أعداء الله ومعاداتهم ومحبة أولياء الله المؤمنين ومـوالاتهم، عمــلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والله المستعان. أما قول الكاتب: (وإننا نحترم جميع الأديان السماوية) فهذا حق ولكن ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير ما لا يحصيه إلا الله سبحانه ما عدا دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد حمله الله وحفظه من التغيير والتبديل، وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، حيث قال الله عز وجل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ} (١) فقد حفظ الله الدين وصانه من مكايد الأعداء بجهابذة نقاد أمناء، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وكذب المفترين وتأويل الجاهلين، فلا يقدم أحد على تغيير أو تبديل إلا فضحه الله وأبطل كيده. أما الأديان الأحرى فلهم يصمن حفظها سبحانه، بل استحفظ

(١) سورة الحجر الآية ٩.

عليها بعض عباده فلم يستطيعوا حفظها، فدخلها من التغيير والتحريف ما الله به عليم كما قال عز وحل: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبيُّونَ الَّهِ السَّدِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفظُوا مِنْ كَتَابِ اللَّه وَكَانُوا عَلَيْهِ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفظُوا مِنْ كَتَابِ اللَّه وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً} أَنَّ وقال عز وحل: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ اللَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للْكَذِبِ سَمَّاعُونَ للْكَذِبِ سَمَّاعُونَ للْكَذِبِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ بَعْد مَوَاضِعه } (٢) الآية.

وقال عز وحل: {فَوَيْلُ للَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} وَمَا وقال تعالى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكَتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكَتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكَتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَمَا هُو مِنَ الْكَتَابِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (الآيات في هذا اللَّهِ يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْدِي كَثِيرَةً لَهُ وَاللَّا اللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ إِلَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَى كَثِيرَةً لَا الْعَلَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الل

أما ما كان من الأديان السماوية السابقة سليم من التغيير والتبديل فقد نسخه الله ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزاله القرآن الكريم، فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ونسخ بشريعته سائر الشرائع، وجعل كتابه الكريم مهيمنا على سائر الكتب السماوية.

فالواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر أجناس بني آدم، ومن سائر أجناس الجن أن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٧٨.

يدخلوا في دين الله الذي بعث به خاتم الرسل إلى الناس عامة وأن يلتزموا به ويستقيموا عليه، لأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ الدِّينَ عنْدَ اللَّه الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إلا منْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَات اللَّه فَإنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحسَابِ فَإنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للَّه وَمَن اتَّبَعَن وَقُلْ للَّذينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد} (١) وقال عـز وحل: {قُولُوا آمَنَّا باللَّه وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْكَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بمثْل مَا آمَنْتُمْ به فَقَد اهْتَـدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ في شقَاق فَسَيَكُفيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ اللَّهُ وَهُوَ البَّميعُ الْعَليمُ (٢) وقال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ منهُ وَهُوَ في الْآخرَة منَ الْخَاسِرِينَ} (٣) وقال تعالى في سورة المائدة بعد ما ذكر التوراة والإنجيل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ منَ الْحَقِّ لكُلِّ جَعَلْنَا منْكُمْ شرْعَةً وَمنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَلَكنْ لَيَبْلُوكُمْ في مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَات إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْض مَا أَنْزَلَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٣٦-١٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٨٥.

اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثيرًا من النَّاسِ لَفَاسقُونَ \* أَفَحُكْمَ الْجَاهِليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لقَوْم يُوقتُونَ} (١) ففي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على وجــوب الحكم بين اليهود والنصاري وسائر الناس بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه لا إسلام لأحد ولا هداية إلا باتباع ما جاء به، وأن ما يخالف ذلك فهو في حكم الجاهلية وأنه لا حكم أحسن من حكم الله، وقال تعالى في سورة الأعراف: {وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَلَا ال أُصيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتي وَسعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا للَّــذينَ يَتَّقُــونَ وَيُؤتُــونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بآيَاتنَا يُؤْمنُونَ الَّذِينَ يَتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجدُونَكه مَكْتُوبًا عنْدَهُمْ في التَّوْرَاة وَالْإِنْجيل يَأْمُرُهُمْ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحــلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَــتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئكَ هُــمُ الْمُفْلحُونَ } (٢) ففي هذه الآية الكريمة الدليل القاطع والحجة الدامغة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصاري وأنه بعث بالتخفيف عنهم، وأنه لا يحصل الفلاح لكل من كان في زمانه من الأمم وهكذا ما بعد ذلك إلى قيام الساعة إلا بالإيمان به ونصره وتعزيره واتباع النور الذي أنزل معه. ثم قال سبحانه بعد ذلك تأكيدا للمقام وبيانا لعموم الرسالة: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَميعًا الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآيتان ٤٨ -٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآيات ١٥٦-١٥٧.

وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِ النَّاعِي يُسؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ} (١) ومن هذه الآية وما قبلها من الآيات يتضح لكل عاقل أن الهداية والنجاة والسعادة إنما تحصل لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به من الهدى، ومن حاد عن ذلك فهو في شقاق وضلال وبعد عن الهدى، بل هو الكافر حقا وله الناريوم القيامة، كما قال سبحانه: {وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْمُحْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ} (٢) وقال تعالى: {ومَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَسَيرًا وَنَذِيرًا} (تَا الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} (١).

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)). وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت و لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان الآية ١.

فيما ذكرناه دلالة ومقنع للقارئ على وجوب معاداة الكفرة من اليهود وغيرهم وبغضهم في الله وتحريم مودهم واتخاذهم أولياء، وعلى نسخ جميع الشرائع السماوية ما عدا شريعة الإسلام التي بعث الله بما خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المـــتقين نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر النبيين والمرسلين، وجعلنا من اتباعهم بإحسان إلى يوم الدين إنه على كل شيء قدير، وليس معين نسسخ الشرائع السابقة ألها لا تحترم، أو أنه يجوز التنقص منها، ليس هذا المعني هو المراد، وإنما المراد رفع ما قد يتوهمه بعض الناس أنه يسوغ اتباع شيء منها، أو أن من انتسب إليها من اليهود أو غيرهم يكون على هدى، بل هي شرائع منــسوخة لا يجوز اتباع شيء منها لو علمت على التحقيق وسلمت من التغيير والتبديل، فكيف وقد جهل الكثير منها، لما أدخل فيها من تحريف أعداء الله الذين يكتمون الحق وهم يعلمون. ويكذبون على الله وعلى دينه ما تقتضيه أهواؤهم ويكتبون الكتب من عندهم وبأيديهم ويقولون: إنما من عند الله، وبذلك يعلم كل من له أدبى علم وبصيرة أن الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يدخلوا في دين الله الذي هو الإسلام وأن يلتزموه، وأنه لا يسوغ لأحد الخروج عن ذلك لا إلى يهودية ولا إلى نصرانية ولا إلى غيرهما، بل المفروض على جميع المكلفين من حين بعث الله نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو الــدخول في الإسلام والتمسك به، ومن اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب وتُبَيَّن

له الأدلة فإن تاب وإلا قتل، عملا بما تقدم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يمن على عباده بالدخول في دينه، والكفر بما خالفه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين وسائر الصالحين، والحمد لله رب العالمين.

## التضامن الإسلامي(١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فلا ريب أن الله سبحانه حلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ} (٢) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ النَّدِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ} (٣) وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده هذه العبادة، وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب، لبيان هذا الحق، وتفصيله، والدعوة إليه، كما قال عز وجل: {وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَالَ سبحانه: {وقصى وقال تعالى: {وَقَصَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ} (٥) ومعنى قصى في هذه الآية: أمر ووصى، وقال تعالى: {وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخلصينَ لَـهُ السدِّينَ لَلهُ السدِّينَ اللهَ مُخلصينَ لَـهُ السدِّينَ الطاغوت} (٢) وقال سبحانه: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اُعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُسوا الطاغوت} (٢) وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولًا إِلا يُؤْكُوا إِلا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ لا الطاغوت} إلا أَلهُ وَاجْتَنبُسوا

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة التوحيد المصرية ص١٥ إلى ٢٢ وفي مجلة البحوث الإسلامية العدد الثالث ص١٠٥٢ - ١٠٦١ عام ١٣٩٧هـ المجلد الأول ونشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثالث السنة الأولى ١٣٨٨هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل الآية ٣٦.

أَنَا فَاعْبُدُونَ} (١) وقال تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (٢) وقال تعالى: {هَذَا بَسلاغٌ لِلنَّساسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢).

ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بعبادته سبحانه، والتصريح بأنه حلق الثقلين لهذه العبادة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها، والدعوة إليها، وحقيقة هذه العبادة: هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بالإخلاص لله في جميع الأعمال، والامتثال لأوامره، والحذر من نواهيه، والتعاون في ذلك كله، وتوجيه القلوب إليه سبحانه، وسؤاله عز وجل جميع الحاجات عن ذل وحضوع، وإيمان وإخلاص، وصدق وتوكل عليه سبحانه، ورغبة ورهبة، مع القيام بالأسباب اليق شرعها لعباده، وأمرهم بها، وأباح لهم مباشرتها. وبهذا كله يستقيم أمر الدنيا والدين وتنتظم مصالح العباد في أمر المعاش والمعاد، ولا صلاح للعباد، ولا راحة لقلوبهم، ولا طمأنينة لضمائرهم، إلا بالإقبال على الله عز وجل، والعبادة له وحده، والتعليم لحرماته، والخضوع لأوامره، والكف عن مناهيه، والتواصي بهم بذلك، والتعاون عليه، والوقوف عند الحدود التي حد لعباده، كما قال عز وجل: إنى حُدُوكُ الله وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ١-٢.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية ٥٢.

فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (١).

ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم، ولا تنتظم مصالحهم ولا تجتمع كلمتهم، ولا يهابهم عدوهم، إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على البر والتقوى، والتكافل والتعاطف والتناصح، والتواصي بالحق، والصبر عليه، ولا شك أن هذا من أهم الواجبات الإسلامية، والفرائض اللازمة، وقد نصت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين -أفرادا وجماعات، حكومات وشعوبا- من أهم المهمات، ومن الواجبات التي لابد منها لصلاح الجميع، وإقامة دينهم وحل مشاكلهم، وتوحيد صفوفهم، وجمع كلمتهم ضد عدوهم المشترك.

والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث كثيرة جدا، وهي وإن لم ترد بلفظ التضامن فقد وردت بمعناه وما يدل عليه عند أهل العلم، والأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها المجردة، فالتضامن معناه: التعاون والتكاتف، والتكافل والتناصر والتواصي، وما أدى هذا المعنى من الألفاظ، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله سبحانه، وإرشاد الناس إلى أسباب السعادة والنجاة، وما فيه إصلاح أمر الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك تعليم الجاهل، وإغاثة الملهوف، ونصر المظلوم، ورد الظالم عن ظلمه، وإقامة الحدود، وحفظ الأمن،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٣-١٤.

والأحذ على أيدي المفسدين المخربين، وحماية الطرق بين المسلمين داخلا وخارجا، وتوفير المواصلات البرية والبحرية والجوية، والاتصالات السلكية والله سلكية بينهم، لتحقيق المصالح المشتركة الدينية والدنيوية، وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما يحفظ الحق، ويقيم العدل، وينشر الأمن والسلام في كل مكان.

ويدخل في التضامن أيضا الإصلاح بن المسلمين، وحل النزاع المسلح بينهم، وقتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، عملا بقوله تعالى: {فَاتَقُوا اللّه وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ} (١)، وقوله سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُحْرَى فَقَاتِلُوا الّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ وَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلُ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ المُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللّهُ لَعَلَّكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَى الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَى الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَاكُمْ وَاتَقُوا اللّه لَعَلَى اللّهُ وَمِنَ اللّهُ لَعَلَى الْمُؤْمِنَ إِلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَى الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ اللّه

ففي هذه الآيات الكريمات، أمر الله المسلمين جميعا بتقواه سبحانه، والقيام بالإصلاح بينهم عموما، وبالإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين منهم حصوصا، وقتال الطائفة الباغية، حتى ترجع عن بغيها، وأن يكون الصلح على أسس سليمة قائمة على العدل والإنصاف، لا على الميل والجور، وفيها التصريح بأن المؤمنين جميعا إخوة وإن اختلفت ألوالهم ولغاتهم، وتناءت ديارهم، فالإسلام يجمعهم ويوحد بينهم، ويوجب عليهم العدل

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ٩-١٠.

فيما بينهم، والتضافر والكف عن عدوان بعضهم على بعض، ويوجب على إخواهم الإصلاح بينهم إذا تنازعوا. وتدل أيضا على أن هذا التراع والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان وهو قول أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة، ولهذا قال سبحانه: {وَإِنْ طَائفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا وَالمعتزلة، ولهذا قال سبحانه: {وَإِنْ طَائفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} أن فسماهم مؤمنين مع الاقتتال وهكذا جميع المعاصي لا تخرج المؤمن من دائرة الإيمان ما لم يستحلها، ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه. ثم ختم سبحانه هذه الآيات بالأمر بالتقوى، وعلق الرحمة على ذلك فقال: {واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ والعصمة والنجاة، وصلاح الأحوال الظاهرة والباطنة.

ويدخل في التضامن أيضا تبادل التمثيل السياسي، أو ما يقوم مقامه بين الحكومات الإسلامية، لقصد التعاون على الخير، وحل المشاكل التي قد تعرض بينهم بالطرق الشرعية، واختيار الرجال الأكفاء في عملهم ودينهم وأمانتهم لهذه المهمة العظيمة.

ويدخل في التضامن أيضا توجيه وسائل الإعلام إلى ما فيه مصلحة الجميع، وسعادة الجميع، في أمر الدين والدنيا، وتطهيرها مما يضاد ذلك، ومما ورد في هذا الأصل الأصيل -وهو التضامن الإسلامي، والتعاون على البر والتقوى - قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٠.

الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاته وَلا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْــتُمْ مُــسْلمُونَ} أمـر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته، ويستمروا علي ذلك، ويستقيموا عليه حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك، وما ذلك إلا لما في تقوى الله عز وجل من صلاح الظاهر والباطن، وجمع الكلمة، وتوحيد الـصف، وإعداد العبد؛ لأن يكون صالحا مصلحا، وهاديا مهديا، باذلا النفع لإخوانه، كافا للأذي عنهم، معينا لهم على كل حير، ولهذا أمر الله المؤمنين بعد ذلك بالاعتصام بحبله، فقال: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا} (٢) وحبل الله سبحانه هو: دينه الذي أنزل به كتابه الكريم، وبعث به رسوله الأمين، محمدا صلى الله عليه وسلم، والاعتصام به: هو التمسك به، والعمل بما فيه، والدعوة إلى ذلك، والاجتماع عليه، حتى يكون هدف المسلمين جميعا، ومحورهم الذي عليه المدار، ومركز قوقم هو اعتصامهم بحبله، وتحاكمهم إليه، وحل مشاكلهم على نوره وهداه، وبذلك تحتمع كلمتهم، ويتحد هدفهم، ويكونون ملجأ لكل مــسلم في أطراف الدنيا، وغوثا لكل ملهوف، وقلعة منيعة، وحصنا ضد أعــدائهم. وبمــذا الاجتماع، وهذا الاتحاد، وهذا التضامن، تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهم، ويستحقون النصر والتأييد من الله عز وجل، ويحفظهم سبحانه من مكائد العدو -مهما كانت كثرته- كما وقع ذلك -بالفعل- لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، وأتباعهم في صدر الأمة، ففتحوا البلاد،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

وفي هذه الآيات أيضا البشارة العظيمة بأن الله عز وجل ينصر من نصره، ويستخلفه في الأرض، ويمكن له، ويحفظه من مكايد الأعداء. فالواجب على المسلمين جميعا أينما كانوا هو الاعتصام بدين الله، والتمسك به، والتضامن فيما بينهم، والتعاون على البر

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآيتان ٤٠- ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

والتقوى، ومناصحة من ولاه الله أمرهم، والحذر من أسباب الشقاق والخلاف، والرجوع في حل المشاكل إلى كتاب رهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والتواصي في ذلك بالحق والصبر عليه، مع الحذر من طاعة النفس والشيطان، وبذلك يفلحون وينجحون، ويسلمون من كيد أعدائهم، ويكتب الله لهم العز والنصر، والتمكين في الأرض، والعاقبة الحميدة، ويؤلف بين قلوهم، ويترع منها الغل والشحناء، وينجيهم من عذابه يوم القيامة، وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)).

ومما ورد في التضامن الإسلامي قوله حل وعلا: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِسْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (١) وهذه الآية الكريمة من أصرح الآيات في وحوب التضامن الإسلامي، الله حقيقته ومعناه التعاون على البر والتقوى كما سلف بيان ذلك، وفيها تحذير المسلمين من التعاون على الإثم والعدوان لما في ذلك من الفساد الكبير، والعواقب الوخيمة، والتعرض لغضب الله سبحانه، وتسليط الأعداء وتفريق الكلمة، واختلاف الصفوف، وحصول التنازع المفضي إلى الفشل والخذلان. نسأل الله العافية من ذلك.

وفي قوله سبحانه في ختام الآية: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

الْعِقَابِ } (١)، تحذير للمسلمين من مخالفة أمره وارتكاب لهيه، فيترل بهم عقابه، الذي لا طاقة لهم به.

ومن الآيات الواردة في التضامن أيضا قوله عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُونِ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُورِ وَيُقِيمُونَ الطَّهَ وَيَقِيمُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٢) وهذه الصفات العظيمة هي جماع الخير، وعنوان السعادة، وسبب صلاح أمر الدنيا والآحرة، ولهذا علق سبحانه وتعالى رحمتهم على هذه الصفات الجليلة فقال: {أُولَئِكُ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إلى الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله إنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ إلى العدو، وسلامة العاقبة، كل ذلك مرتب على القيام بحق الله وحق عباده، ولا يستم الله الإ بالتناصح والتعاون والتضامن، والصدق في طلب الآخرة والرغبة فيما عند الله والإنصاف من النفس، وتحري سبيل العدل، وفي هذا المعنى يقول الله عن الفيس وحل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ للله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالنَّقُورِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بهِمَا فَلا تَتَبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدلُوا وَإِنْ تَلُووُوا أَوْ تُعْرضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خبيرًا إلى ويقول عز وجل في سورة وان تَعْدلُوا فَوْنَ تَلُووُوا قَوْنَ عَنِيًّا أَوْ فَقيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بهِمَا فَلا تَتَبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدلُوا فَوْل عز وجل في سورة وإنْ تَلُووُوا قَوْنَ عَانَ اللَّهُ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خبيرًا } ويقول عز وجل في سورة وأَنْ تَلُووُا قَوْنَ عَنْ اللّهُ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خبيرًا } ويقول عز وجل في سورة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١٣٥.

المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للَّه شُهَدَاءَ بِالْقِـسْطِ وَلا يَجْـرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلا تَعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لَلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (١) وفي هاتين الآيتين أمر المؤمنين أن يقوموا لله بالقسط، وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو والصديق، والقريب والبعيد، وتحذيرهم من أن يحملهم الهوى أو البغضاء على خلاف العدل، وأوضح سبحانه أن العدل هو أقرب للتقوى، فدل ذلك على أنه لا صلاح للمسلمين فيما بينهم، ولا استقامة، ولا وحدة لكلمتهم، إلا بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه.

ومما ورد في وحوب التضامن الإسلامي قول الله عز وحل: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ \*إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ أِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَبِر) (٢) فأوضح سبحانه في هذه السورة القصيرة العظيمة، أنه لا سبيل إلى النجاح والربح والعاقبة الحميدة والسلامة من أنواع الخسران إلا بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق والصبر عليه.

والواقع من حين بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هـذا، شاهد ودليل على ما دلت عليه هذه السورة الكريمة.

ولما أخل المسلمون بهذا الأمر العظيم بعد الصدر الأول حصل بينهم من الشحناء والفرقة والاختلاف ما لا يخفى على أحد، ولا علاج لذلك ولا دواء له إلا بالرجوع إلى دين الله، والاعتصام به، والعمل به، وتحكيمه، والتحاكم إليه في كل ما شحر بينهم، كما قال الله عز وجل: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر كاملة.

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (١) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْسَاحِي الْذِي هـو وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } (٢) وَمما ورد من الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي الذي هـو التعاون على البر والتقوى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعصه بعصا)) وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم ((مثل المسلمين في تـوادهم وتـراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين، والتراحم والتعاطف، والتعاون على كل حير، وفي تشبيههم بالبناء الواحد، والجسد الواحد، ما يدل على ألهم بتضامنهم وتعاولهم وتسراهمهم تجتمع كلمتهم، وينتظم صفهم، ويسلمون من شر عدوهم، وقد قال تعالى: {وَلْتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وإمام الحميع في هذه الدعوة الخيرة وقدوهم في هذا السبيل القيم، هو نبيهم وسيدهم وقائدهم الأعظم، نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من دعا

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٠٤.

هذه الأمة إلى توحيد ربا، والاعتصام بحبله، وجمع كلمتها على الحق، والوقوف صفا واحدا في وجه عدوها المشترك، وفي تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة، عملا بقوله تعالى خطابا له: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسسَنة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (١) وقوله عز وجل: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهَ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعنِي ﴾ (١) وقد سار على هجه القويم، صحابته الكرام، وإتباعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم فنجحوا في ذلك غاية النجاح، وحقق الله هم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصر، كما سبق التنبيه على ذلك والإشارة إليه في أول الكلمة.

ولا ريب أن الله عز وجل إنما حقق لهم ما تقدمت الإشارة إليه بإيمالهم الصادق، وجهادهم العظيم، وأعمالهم الصالحة، وصبرهم ومصابرةم، وصدقهم في القول والعمل، وتضامنهم وتكاتفهم في ذلك، لا بأنساهم ولا بأموالهم، كما قال تعالى: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْف بِمَا عَملُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمنُونَ} صَالِحًا فَأُولِئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْف بِمَا عَملُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمنُونَ} وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) أخرجه مسلم في صحيحه. فمن سار على سبيلهم ولهج لهجهم، أعطاه الله كما أعطاهم، وأيده كما أيدهم، فهو القائل عز وجل في كتابه المبين: {إنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالّذينَ آمَنُوا في

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ الآية ٣٧.

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدَرَتُهُمْ وَلَهُـمُ اللَّعْنَـةُ وَلَهُمْ سُوءً} (١) وهو القائل سبحانه: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغالبون} (١) وهو القائل عز وجل: {وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ} (٣).

والله عز وحل المسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى، وأن يفقههم في دينه، وأن يصلح ولاة أمرهم، ويهديهم جميعا صراطه المستقيم، وأن يمنحهم الصدق في التضامن بينهم، والتناصح والتعاون على الخير، وأن يعيذهم من التفرق والاختلاف، ومضلات الفتن، وأن يحفظهم من مكايد الأعداء، أنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٥١-٥٢.

<sup>(</sup>۲) سورة الصافات ۱۷۱-۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية ٤٧.

## التعريف بالإسلام ومحاسنه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فقد قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامَ دِينًا} (١) وقال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامَ دِينًا } (١) وقال تعالى: {وَمَنْ يَتْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (١).

والإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، ولقد كان الشرك عقيدة العرب قبل ظهور دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: ((كنا نعبد الحجر فإذا وحدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نحد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به)).

أما حال الأمم عامة قبل ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم، فقد بينها القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللَّهٍ} الآية. وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية ١٨.

إِلَى اللّه زُلْفَى} (١)، وقوله سبحانه: {إِنّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ للَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ \* وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُصلُ إِنَّ اللَّهَ لا يَسأْمُرُ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُصلَ إِنَّ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا لا تَعْلَمُونَ (٢) إِلَى قوله سبحانه: {إِنَّهُم مُ اتَّخَدُوا اللَّهُ عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣) وقال عز وجل: {وَجَعَلُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّه وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣) وقال عز وجل: {وَجَعَلُوا للله مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثُ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا للّه بزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا للّه مَمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثُ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا للّه بزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْدُمُونَ } .

والآيات في هذا المعنى كثيرة، ودلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره كتاب السيرة النبوية والمؤرخون والثقات بأحوال الأمم: أن أهل الأرض قد تنوع شركهم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يعبد الأصنام والأوثان، ومنهم من يعبد أصحاب القبور، ومنهم من يعبد السشمس والقمر. والكواكب، ومنهم من يعبد غير ذلك، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن يدعوا ما هم عليه وآباؤهم من الباطل، كما قال الله عز وجل: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ لا إِلَكَ لَ الله وَكَلَمَاته وَاتَبعُوهُ الله وَرَسُولُه النَّي الله وَرَسُولُه النَّي الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلَمَاته وَاتَبعُوهُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الله وَكَلَمَاته وَاتَبعُومَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٢٧-٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ١٥٨.

بإِذْن رَبِّهِمْ إِلَى صَرَاط الْعَزِيزِ الْحَمِيد} (١)، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهَدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بإِذْنه وَسرَاجًا مُنيرًا} (٢) وقال تعالى: {وَمَا مُنافِرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ خَنَفَاءَ} (٣) وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أُمْرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تتقون} (٤) وقال سبحانه: اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تتقون} (٤) وقال سبحانه: {وقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ} (٥) الآية والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقد أوضح سبحانه في آيات كثيرات أن هؤلاء المشركين كانوا مع شركهم وكفرهم يعترفون بأن الله خالقهم، ورازقهم، وإنما عبدوا غيره على أنه واسطة بينهم وبين الله كما سبق في قوله سبحانه: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَصْرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاء شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللَّه} (٢) وما جاء في معناه من الآيات، ومن ذلك قوله سبحانه: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَار وَمَنْ يُخرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ مَنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٤٥-٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس الآية ١٨.

<sup>(</sup>٧) سورة يونس الآية ٣١.

<sup>(</sup>٨) سورة الزحرف الآية ٨٧.

فجاءت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الخاتم ليس للعرب وحدهم، بل وللناس كافة، جاءت في وقت البشرية جمعاء بأمس الحاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور.

وهذا الدين العظيم وهو الإسلام يقوم على أسس وقواعد خمس: وهي أركانه، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)).

فالشهادتان أول أركان الإسلام وأهمها، وهذه الكلمة العظيمة ليست عبادة تنطق باللسان فحسب، وإن كان بهما يصبح مسلما ظاهرا، بل الواحب العمل بعدلولهما، ويتضمن ذلك إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأنه المستحق لها، وأن عبادة ما سواه باطلة.

كما يقتضي مدلولهما محبة الله سبحانه، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحبة تقتضي عبادة الله وحده وتعظيمه وإتباع سنة نبيه، كما قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (١) كما أن من مدلولهما طاعة رسول الله فيما أمر به قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فَانْتَهُوا} (٢) وجاء في الحديث المتفق على صحته: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) الحديث

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ٧.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)).

أما الركن الثاني: فهو إقامة الصلاة: فهي أهم الأركان بعد الشهادتين إذ هي عمود الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله: صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونحح، وإن فسدت فقد حاب وحسر، وهي عبادة تؤدى في وقتها المحدد، قيال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ كَتَابًا مَوْقُوتًا} (١) وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها فقال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ فَانتينَ} (٢).

وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتهاون هما ويؤخرها عن وقتها قال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا} (٣) وقال سبحانه: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} (٤)

والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام والكفر والسشرك. روى مسلم في صحيحه عن حابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) وفي حديث بريدة رضي الله عنه: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون الآيتان ٤-٥.

والواجب أن تؤدى الصلاة جماعة في المسجد لما لها من الفضل العظيم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه. ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة. في حديث متفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) حرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وذلك يدل على عظم شأن أدائها في الجماعة.

وهذه الصلاة من تمامها وشرط قبولها عند الله سبحانه وتعالى الخسشوع والاطمئنان فيها، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الله عليه وسلم من لم يطمئن في صلاته أن يعيدها.

والصلاة مظهر من مظاهر المساواة والأخوة والانتظام، وتوحيد وجهتهم إلى الكعبة المشرفة قبلتهم. وفي الصلاة راحة للمؤمن وقرة عين، كما قال عليه السصلاة والسلام: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إليها، لقوله تعالى: (استعينوا بالصبر والصلاة) وكان يقول لبلال: ((يا بلال أرحنا بحا)). لأن المسلم إذا وقف للصلاة إنما يقف أمام خالقه سبحانه وتعالى: فيستريح قلبه، وتطمئن نفسه، وتخشع جوارحه، وتقر عينه بربه ومولاه عز وجل.

والركن الثالث: إيتاء الزكاة: وهي فريضة احتماعية سامية،

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآيتان ١-٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٥٣.

تشعر المؤمن بسمو أهداف الإسلام: من عطف ورحمة وحب وتعاون بين المسلمين، وليس لواحد منة أو فضل فيما يقدمه من مال، إنما هو حق واجب، ولأنه في الحقيقة مال الله الذي استخلفه فيه، قال تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الّذي آتَاكُمْ} (١) وقال تعالى: {آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَأَنْفَقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالّذينَ آمَنُوا مِسْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٢).

ولقد قرنت الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة ولأهميتها قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض قبائل العرب عندما منعوا زكاة أموالهم، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وتابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك.

ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من بخل عن الإنفاق، فقال تعالى: {وَالسَّدِينَ وَبَحُبِ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفضَّةَ وَلا يُنْفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \(ا") وبحب الزكاة على المسلم إذا بلغ ماله نصابا من أي نوع من أنواع المال الزكوي إذا حال عليه الحول، ما عدا الحبوب والثمار فإن الزكاة بحب فيها عند نضجها وتمام استوائها، وإن لم يحل عليها الحول. وتعطى لمستحقيها كما وردت أصنافهم في القرآن الكريم في سورة التوبة، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ التوبة، قال تعالى: والْعَارمينَ وَفي سَبيل الله وَابْن السَّبيل فَريضةً من الله }(؛).

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ٦٠.

الركن الرابع: صوم رمضان: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطَّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١) وفي الصوم يتدرب المسلم على كبح جماح نفسه عن الملذات والشهوات المباحة لمدة من الزمن، وله فوائد صحية علاوة على الفوائد الروحية، وفيه يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم الجائع والذي قد تمر عليه الأيام دون طعام أو شراب، كما يحصل الآن لبعض إخواننا في أفريقيا.

وشهر رمضان أفضل الشهور، وقد أنزل الله فيه القرآن الكريم قال تعالى: {شَهْرُ وَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (٢) وفيه ليلة خير من ألف شهر قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* وَمَا أَلْفُ شَهْرٍ } (٣) والصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كان صومه إيمانا واحتسابا، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: ((من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أله ما تقدم من ذنبه عليه.

والواحب على الصائم أن يحفظ صيامه باحتناب الغيبة والنميمة والكذب والاستماع إلى الملاهي، والحذر من سائر المحرمات، ويسن له الإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله والصدقة والاجتهاد في العبادة وخاصة في العشر الأواخر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر الآيات ١-٢-٣.

أما الركن الخامس: فهو حج البيت الحرام: قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١) وفرض الحج مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، ويجبان على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، ويصحان من الصبي ولكن لا يسقط عنه بذلك فرضهما إذا بلغ واستطاع، والمرأة التي ليس لديها محرم يرافقها في الحج والعمرة يسقطان عنها لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفر المرأة دون محرم، والحج مؤتمر إسلامي يلتقي فيه المسلمون حيث يأتون إليه من كل فج عميق ومن سائر أرجاء الدنيا من حنسيات وألوان ولغات، يلبسون لباسا واحدا، يقفون على صعيد واحد، والجميع يؤدون عبادة واحدة لا فرق بين كبير وصغير ولا غني وفقير ولا أسود وأبيض، سواسية، كما قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَيُعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ فَلَا لَيَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيحين عـن أبي هريـرة رضي الله عنه مرفوعا: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)).

وللإسلام ركائز أحرى وإن لم تكن من الأركان لكنها تعين على وجوده حيا مطبقا في واقع المسلمين، منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقد وصف سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنها حير أمة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٣.

أخرجت للناس، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْسِرَ أُمَّهُ وَ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (١) قال بعض أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (١) قال بعض السلف: (من أراد أن يكون من حير هذه الأمة فليؤد شرطها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

وجانب آخر مهم في الإسلام يجب أن يهتم به المسلمون وهو: الجهاد في سبيل الله لما يترتب عليه من عز المسلمين وإعلاء كلمة الله وحماية أوطان المسلمين من عدوان الكافرين، ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) وفي المسند وجامع الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)) وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة خطبها بعدما بايعه المسلمون (لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل) ففي الجهاد إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإقامة لشرع الله وحماية للمسلمين وأوطائهم من مكايد أعدائهم.

ودين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو دعوة الأنبياء والرسل من قبل، فكل نبي يدعو قومة إليه ليكونوا مسلمين، كما قال سبحانه في كتابه العظيم عن أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١١٠.

إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِسِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (١).

ولقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، وأهل الكتاب من يهود ونصارى في جهل وضلال بعد أن حرفوا وبدلوا في التوراة والإنجيل ولعبت الأهواء بهم، فأصبح اليهود والنصارى في صف كفار قريش في النيل من محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وخاصة اليهود مع ألهم يعرفونه تمام المعرفة من خلال كتبهم وألهم مطالبون بإتباعه والإيمان بدعوته كما قال سبحانه: {الّذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَ لَهُ مَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} كما يعرفونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت و لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)).

لذلك عندما استقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل إلى ملوك الأرض في زمانه يدعوهم إلى دين الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ولقد بين ربعي بن عامر رضي الله عنه بكلمات قلائل عندما سأله رستم قائد الفرس ما أنتم فأجاب بقوله: (نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام).

وهذا الدين الخاتم جاء ليضع الأمور في نصابها ويوجه الناس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٣٠-١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٤٦.

الوجهة الصحيحة: من توحيد الله، والتصديق بأنبيائه ورسله والإيمان بهم، والدعوة إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإسلام الوجه له.

جاء واليهود والنصارى على طرفي نقيض، فاليهود عرف عنهم التفريط في خير حق أنبيائهم فقتلوا بعضهم ووصفوا آخرين بما لا يليق مع عامة الناس فكيف بخير خلق الله المعصومين، والنصارى غلت في عيسى وزعموا أن الله تعالى ثالث ثلاثة. وجاء الإسلام ليحق الحق ويبطل الباطل فكان وسطا عدلا لا إفراط ولا تفريط كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (١) وقال عز وجل ناهيا ومحذرا أهل الكتاب عن الغلو، ومحذرا لهذه الأمة من سلوك مسلكهم: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَعْلُوا فِي صحيحه عن عمر بن الخلو، ومحذرا لهذه الأمة من سلوك مسلكهم: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَعْلُووا عَلَى الله إلا الحق} (١) وروى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ((إياكم والغلو في الدين)).

ومحاسن دين الإسلام كثيرة حدا لا تحصى وكيف لا وهو دين الله النه النه النه علم كل شيء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وهو الحكيم العليم في كل ما يشرعه لعباده،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٧١.

فلا حير إلا دعى إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام ودل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما بعث الله من نبي إلا كان حقاعليه أن يدل أمته على حير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)).

وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)) ورواه الحافظ الخرائطي بإسناد جيد: بلفظ: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)).

وفي الختام: وما نلاحظه اليوم من دخول الناس أفواجا من الكفرة والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، إنما هو دلالة على فشل الديانات والفلسفات الأخرى في إيجاد الطمأنينة والراحة والسعادة للناس، والواجب على المسلمين وخاصة الدعاة أن ينشطوا بين هذه الأمم لدعوهم إلى دين الله، ولا ننسى قبل القيام بذلك أن نتمثل الإسلام فينا علما وسلوكا، فالبشرية بحاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور {وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِمَنْ دَعًا إِلَى اللّه وعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (١).

أسأل الله أن يجعلنا دعاة خير، وأن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا إلى الدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٣.

## الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها(١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلما كانت المحاضرات العلمية من حير الوسائل لإيضاح الحقائق وإبراز محاسن الشيء المحاضر عنه وبسط الكلام فيه بعض البسط رأيت أن يكون موضوع محاضرتي هذه الليلة: (الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها). وإنما اخترت هذا الموضوع لأهميته العظيمة كما لا يخفى. فإن البحث في الشريعة الإسلامية وما يتعلق بمحاسنها ومصالحها وعنايتها بالعباد وما يتعلق بالضرورة إليها أمر عظيم والحاجة إليه شديدة والتفقه فيه والعناية به من أهم الأشياء، فلأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه ومسيس الحاجة إلى المزيد من الفقه فيه والبصيرة رأيت أن يكون موضوع المحاضرة. وهذا يتضح لإحواني المستمعين أن هذه المحاضرة ذات شقين: أحدهما: الشريعة الإسلامية ومحاسنها.. والثاني: ضرورة البشر إليها.

أما الشق الأول: وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاسنها: فمن المعلوم لدى المسلمين ولدى كل من له أدبى علم بالواقع في

<sup>(</sup>١) نشرت ضمن كتاب ندوة المحاضرات لرابطة العالم الإسلامي في موسم حج عـــام ١٣٨٦هـــــ ص ١٨٦-١٦٢.

الأزمان الماضية أن الله حل وعلا بعث الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام بدين الإسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، بل أبونا آدم عليه السلام كان على الإسلام والقرون التي كانت بعده إلى أن حدث الشرك في قوم نوح. كلهم كانوا على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم حدث الشرك في قوم نوح، بعباده الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الشرك، وكان أول رسول إلى أهل الأرض كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بعثهم الله من أولهم إلى آخرهم بدين الإسلام، كما قال الله عز وجل: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ} (١) فأوضح سبحانه الإسلام، كما قال الله عز وجل: {إِنَّ الدِّينِ عِنْدَ سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك أن الدين عنده هو الإسلام لا دين سواه عنده سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك سبحانه بآية أخرى، فقال حل وعلا: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (١) فبين عز وجل أن جميع الطرق مسدودة إلا هذا الطريق وهو الإسلام، وأوضح سبحانه وتعالى أن الإسلام هو الدين الذي يقبل من حاء من غير طريقه لا يقبل، وقال عز وجل: {الْيَوْمَ أَكُمَلُ مَنْ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا} (١) فخاطب هذه الأمة دينكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا} (١) فخاطب هذه الأمة على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بأنه أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٣.

ورضي لها الإسلام دينا، فدل ذلك على أن دين الإسلام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام وهو دين هذه الأمة، كما أنه هو دين الأنبياء الماضين والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام. ثم أيد ذلك بقوله سبحانه (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَاللّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ وا اللّهُينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فيه كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ويَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ (١) فخاطب هذه الأمة بأنه شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا.

والذي أوحينا إليك يعني: يا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله حسل وعسلا شرع لهذه الأمة ما وصى به نوحا من إقامة أمر الإسلام والاستقامة عليه شرع لهذه الأمة ما وصى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام من الاستقامة في والاجتماع عليه وما أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام من الاستقامة في الدين والاجتماع عليه، كما في قوله تعالى: {وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ اللّه جَميعًا وَلا تَقَرَّقُوا } أَ وَلا تَكُونُوا كَالّذينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْد مَا تَقَرَّقُوا } واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ } (٢) فعلم هذا أنه شرع لنا سبحانه ما شرع للأنبياء الماضين والرسل الأقدمين {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَى به نُوحًا وَالّذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَالْرسل الأقدمين {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَى به نُوحًا وَالّذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّى بَه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلا تَتَقَرَّقُوا فيه } وقال عز وحل: وحَل: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلّة إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَقَرَّقُوا فيه } وقال عز وحل: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلّة إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفَة نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْنَاهُ في الدُّنِيَا وَإِنَّهُ فِي اللَّذِيَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقُوبُ

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٠٥.

يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (١) فبين سبحانه أن إبراهيم وصى ذريته بالإسلام، وهكذا يعقوب أوصى بنيه بذلك، وذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدل على ذلك، فقال حل وعلا في سورة يونس في قصة نوح أنه قال لقومه: {وَأُمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٢) وقال عن موسى أنه قال: {يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} وقال عن بلقيس: {قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٤).

فعلم كهذه الآيات وما في معناها أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا وهو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وأنه دين الله حقا لا دين له سواه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، وهو الدين الذي أمر الرسل بإقامته، وحقيقته: توحيد الله عز وجل في ملكه وتدبيره وأفعاله وفي عبادته سبحانه وفي أسمائه وصفاته، والانقياد لأمره وقبول شريعته والدعوة إلى سبيله والاستقامة على ذلك والاجتماع عليه وعدم التفرق فيه وهذا هو الدين الذي أمرنا بإقامته وأمر الله الرسل ومن بعدهم بإقامته كما قال تعالى: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهٍ} (٥) فإقامة الدين معناها: قبوله، والتزامه، وإظهاره، والدعوة إليه، والسير عليه، والثبات عليه، واحتماع على ذلك قولا وعملا وعقيدة، وعدم التفرقة في ذلك، وكهذا تجتمع كلمة المسلمين ويتحد صفهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٣٠-١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية ١٣.

ويقوى حانبهم ويهاهم عدوهم.

هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمروا بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، ولا يخفى على ذي اللب ما في إقامة الدين والاجتماع عليه وعدم التفرق من قوة المسلمين وتمكنهم من أخذ حقوقهم من أعدائهم، وانتصافهم منهم وهيبة الأعداء لهم في نفس الوقت، لما يشاهدونه من اتحادهم واجتماعهم وإقامتهم دينهم وتعاولهم في ذلك وتواصيهم به. فالاجتماع والاتحاد والتعاون الصادق على الحق في كل أمة لا شك أنه سر النجاح وطريق الفوز والكرامة في الدنيا والآخرة. فعلمنا بمذا أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلوا بالإسلام، وكلهم دعوا إلى الإسلام، وكلهم دينهم الإسلام، وكلهم أمروا بإقامة الإسلام، وإقامته كما تقدم إظهاره للناس ودعوقهم إليه والاستقامة عليه علما وعملا وعقيدة والاجتماع على ذلك. وذلك بالإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتلقي ما جاء به الرسول الأمين بالقبول والعمل والاجتماع على ذلك، والحذر من الخلاف والتفرق وبهذا يزداد الداخلون في الدين، ويعظمون أمر الدين ويعظمون الدعاة إليه، ويعرفون صلاحه لكل عصر، وأنه دين حق مسن تمسك به أفلح ونجح وفاز بالعزة والكرامة والاتحاد والقوة والاجتماع مع إحوانه.

فدين نوح وهود وصالح ومن بعدهم من الأنبياء هو الإسلام عقيدة وشريعة. فالعقيدة التي هي الإيمان بالله ورسوله المبعوث في كل وقت بالنسبة إلى القوم المبعوث إليهم هي الإسلام بالنسبة إليهم وهو إيمالهم بما جاء به رسولهم

وتوحيدهم لربهم وانقيادهم للشرع واجتماعهم عليه بالأقوال والأعمال والعقيدة، لكن لكل نبي شريعة ولكل رسول شريعة كما قال الله جل وعلا: {لكُلِّ جَعَلْنَــا منْكُمْ شرْعَةً وَمنْهَاجًا }(١) وما ذاك إلا لأن ظروف الناس وأحرالهم وتحملهم للتكاليف وإدراكهم للمقصود يتفاوت كثيرا، فليست عقول الناس في جميع الأزمنة على حد سواء، وليست ظروفهم وأحوالهم وقدرهم على حد سواء، فالله حل وعلا هو العليم بأحوال العباد وهو الخبير . عمدى استطاعتهم، وهو العليم . عمدى تقبلهم الحق وبحقيقة العقول التي يحملونها وهو سبحانه يرسل الرسل في كل وقت وفي كل أمة بما يليق بذلك الوقت وبتلك الأمة، لأن ذلك هو اللائــق بحكمتــه وعلمه ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى، فليس قوم نوح في العقول والتحمل والتقبل لما يجيء به الرسول كأمة موسى مثلا فبين الناس فروق كبيرة في أوقاتهم وعقولهم ولغالهم وعوائدهم وغير ذلك. فكان من حكمة الله عز وجل أن كانــت الشرائع وهي الأحكام متنوعة ومتفاوتة أما الأصل فمتحد الذي هو عبادة الله، وتوحيده، والإيمان به، والإيمان برسله، والإيمان بملائكته، واليوم الآخر، والكتب، والإيمان بالقدر، والإيمان بإقامة الدين والاجتماع عليه وإقامة الــشريعة وطاعــة الرسول فيما جاء به، هذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليها، كما قال الله جل وعلا: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ}<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

هذه دعوهم جميعا يدعون الناس إلى عبادة الله والتوجه إليه وتوحيده في العبادة دون كل ما سواه في كل شيء من صلاة وصوم وغير ذلك، وقال عز وحل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولَ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فاعبدون} (١) وقال عز وحل: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنَ به وَلِتَنْصُرْنَهُ قَالَ أَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنَ به وَلِتَنْصُرْنَهُ قَالَ أَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنَ به وَلِتَنْصُرْنَهُ قَالَ أَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُ فَأُولَئِكِ إِبْرَاهِيمَ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهُدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ \* فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكُ إِبْرَاهِيمَ أَقُولُ وَاللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (٢).

فلما كانت الشرائع مختلفة متنوعة على حسب حكمة الله وعلمه بأحوال العباد، وعلى حسب الظروف في الأمم المرسلة إليهم الرسل، وأحوالهم وعقولهم، ومدى تحملهم للشرائع والتكاليف كانت الشرائع مختلفة قد يجب في هذه الشريعة ما لا يجب في هذه الشريعة، وقد يحرم في هذه الشريعة ما لا يحرم في هذه

- 777 -

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٨١-٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢٨٥.

الشريعة لحكمة بالغة وأسرار عظيمة اقتضتها حكمة الله وعلمه وقدرته وكمال إحسانه وجوده جل وعلا.

وقد يكون بعض التشديد في بعض الشرائع وبعض الآصار والأغلال لحكم وأسرار اقتضت ذلك، وقد يكون من أسباب ذلك عصيان الأمة التي أرسل إليها الرسول وجرأها على الله وعدم مبالاها بأوامره ونواهيه فيشدد عليهم في التشريع لأسباب ذلك، كما قال عز وجل: {فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَات أُحلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّه كَثيرًا \* وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَــد نُهُــوا عَنْــهُ وَأَكْلَهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (١) فبين سبحانه أنه حرم على بني إسرائيل من اليهود طيبات أحلت لهم بأسباب أعمالهم الخبيثة، ولما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتم للأنبياء والرسل جميعا كانت شريعته أكمل الـشرائع وأتمها، لكونها شريعة خاتمة للشرائع، ولكونها شريعة عامة لجميع الأمة إلى يوم القيامـة، فلما كان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وكان رسولا عاما إلى جميع التقلين اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون شريعته أوفي الشرائع وأكملها وأتمها انتظاما لمصالح العباد في المعاش والمعاد فهو عليه الصلاة والسلام حاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد منْ رجَالكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ اللَّه وَخَاتُمَ النَّبيِّينَ} (٢) وتواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه حاتم النبيين، وهذا أمر بحمد الله مجمع عليه ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقد أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده فهو

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيتان ١٦٠-١٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٤٠.

كافر كاذب يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا. والله سبحانه وتعالى قد أرسله إلى الناس كافة بإجماع المسلمين أيضا، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، إلى العرب والعجم والأحمر والأسود والجن والإنس هو رسول الله إلى الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كما يدل على ذلك قوله حل وعلا: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللّذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمنُوا بِاللّه وَكَلَمَاتِه وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (١) فعلت الله على وعلا الله الله وكلماته والإيمان به فعلم أن لا هداية ولا إيمان إلا من طريق إتباع على الله السير على منهاجه بعد ما بعثه الله.

قال عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (٢) أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} فعلم أنه لا طريق إلى محبة الله ومغفرته إلا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} فعلم أنه لا طريق إلى محبة الله ومغفرته إلا بإتباعه عليه الصلاة والسلام، وقال حل وعلا: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَةً للنَّاسِ بَسشيرًا وَنَذِيرًا} (٢) يعني إلى الناس كافة. وقال حل وعلا: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الناس كافة. وقال حل وعلا: {تَبَارَكَ اللّهَ يُونَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى الناس كافة. وقال حل وعلا أنه نذير للعالمين، والعالمون: هم جميع عَبْدَه ليكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا إِنّه القرآن، وقيل إنه الرسول، وكلاهما. حق، فهو نذير

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية ١.

للعالمين والقرآن نذير للعالمين. فهو نذير، وكتابه نذير للعالمين للمخلوقات كلها العقلاء المكلفين من الجن والإنس. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)) وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه رسول الله إلى الجميع، إلى اليهود والنصارى والعرب والعجــم وجميع أجناس بني آدم وجميع الجن، من أجاب دعوته وسار في سبيله فله النجاة والسعادة والعاقبة الحميدة، ومن حاد عن سبيله فله الخيبة والندامة والنار، كما قال جل وعلا: {تلْكَ حُدُودُ اللَّه وَمَنْ يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخلْهُ جَنَّات تَجْرِي مــنْ تَحْتهَــا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا وَذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ \* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُـــدُودَهُ يُدْخلْهُ نَارًا خَالدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (١) وقال عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢) وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي قيل يا رسول الله ومن يأبي قال من أطاعين دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي))(٣) وما ذلك إلا لأن رسالته عامة وهو خاتم النبيين، لهذا كله كانت شريعته أكمل الشرائع وكانت أمته خير الأمم، كما قال جل وعلا:

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيتان ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه.

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (١) وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا } (٢) فأخبر سبحانه أنه أكمل له الأمه الأمه دينها، والأديان السابقة كل واحد مكمل بالنسبة إلى الرسول الذي أرسل به والقوم الذين أرسل إليهم إكمالا يناسبهم ويليق بظروفهم وأحوالهم، أما بالنسبة إلى هذه الأمة فقد أكمل لها الدين في جميع المعاني، وجعله دينا صالحا لجميع ظروفهم وأحوالهم وفقرهم وحربهم وسلمهم وشدهم ورخائهم، وفي جميع أصقاع الدنيا وفي جميع الزمان إلى يوم القيامة.

وقد أردت أن أذكر شيئا يسيرا من محاسن هذه الشريعة وأسرارها العظيمة. أما الاستقصاء فلا يخفى على من له أدبى علم أنه لا يمكن أن يستقصي أحد محاسن هذه الشريعة، كيف يستطيع أحد أن يحصي فضائلها وهي شريعة من حكيم عليم قد علم كل شيء فيما مضى وفيما يأتي إلى يوم القيامة، وهو العالم بأحوال عباده وأسرار تشريعه سبحانه وتعالى، ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيئا من محاسن هذه الشريعة فالله حل وعلا قال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوًاءَ الذينَ لا يَعْلَمُونَ \* إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} (٢).

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على شريعة من الأمر، والمعنى: على طريقة بينة واضحة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية الآيتان ١٨-٩٩.

ظاهرة من الأمر أي: من الدين القويم وهو دين الإسلام، ثم قال: فاتبعها أي الزمها وتمسك بها، وهو أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لجميع الأمة بذلك، فالأمر لــه أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام، ثم قال: {وَلا تَتَّبعُ أَهْوَاءَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ } (١) يحذر سبحانه من إتباع أهواء الناس وكل من حالف الشريعة فهو من الذين لا يعلمون، ثم بين جل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، يعنى: لو مال إليهم واتبع أهوائهم والله يعصمه من ذلك فلن يغنوا عنه من الله شيئا. فالأمر بيد الله وهو القادر على كل شيء جل وعلا، فلا يمنع أحد رسوله عليه الصلاة والسلام مما أراده الله به من عزة ونصر، فالمقصود من هذا بيان أن النصر والتأييد بيده سبحانه وتعالى وأنه كفيل بنصره وتأييده وتبليغ رسالته، وأن الناس مهما كانوا من قوة وكثرة فلن يغنوا عنه من الله شيئا فلا وجه للميل إليهم وإتباع أهوائهم وهذا من باب التحذير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من إتباع أهوائهم فالله قد عصمه وصانه وحماه وأيده، ولكن المقصود تعليمنا وإرشادنا أن السعادة والنجاة والقوة والعزة والسلامة في إتباع الشريعة والتمسك بها والدعوة إليها والحفاظ عليها، والشريعة في اللغة العربية: الطريقة الظاهرة البينة الموصلة إلى النجاة، وتطلق الشريعة في اللغة العربية أيضا على الطريق الموصل إلى الماء وما ذلك إلا لأنه يوصل إلى الحياة، كما قال جل وعلا: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْء حَيٍّ } (٢) فالشرائع التي جاء

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٣٠.

ها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طرق ظاهرة بينة واضحة لمن تأملها، توصل من استقام عليها واتبعها وأخذ ها إلى النجاة والسعادة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، فشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلها وأكملها وليس فيها آصار ولا أغلال قد وضع الله عن هذا النبي وعن أمته الآصار والأغلال فلله الحمد والمنة شريعة سمحة، كما قال في الحديث الصحيح: ((بعثت بالحنيفية السمحة)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه) وقال لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن: ((يسسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)) فهذه الشريعة: شريعة التيسسير، وشريعة المسامحة، وشريعة الرحمة والإحسان، وشريعة المصلحة الراجحة، وشريعة العناية بكل ما فيه نجاة العباد وسعادةم وحياقم الطيبة في الدنيا والآخرة.

فالله حل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمدا عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاجلة والآجلة، فيها الدعوة إلى كل خير، وفيها التحذير من كل شر، وفيها توجيه العباد إلى أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفيها تنظيم العلاقات بين العباد وبين رهم وبين أنفسهم تنظيما عظيما حكيما، وأهم ذلك وأعظمه ما جاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من إصلاح الباطن وتوجيب العباد إلى ما فيه صلاح قلوهم واستقامتهم على دينهم، وإيجاد وازع قلبي إيماني يزعهم إلى الخير والهدى ويزجرهم عن أسباب الهلاك والردى، فالله عز وجل أمر الناس في كتابه الكريم بما فيه صلاح القلوب وإصلاح البواطن. وعنيت الشريعة هذا أعظم عناية، وفي الأحاديث

الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفى ويغني، وما ذلك إلا لأن صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهار هما هو الأصل الأصيل والركيزة العظيمة لإصلاح العبد من جميع الوجوه، وتأهيله لتحمله الشريعة وأداء الأمانـة وإنصافه من نفسه، ولأدائه الحق الذي عليه لإخوانه، فكل عبد لا يكون عنده وازع قلبي من إيمان يزعه إلى الخير ويزجره عن الشر لا تستقيم حاله مـع الله ولا مع العباد، ولهذا جاءت الآيات القرآنية الكريمة بالحث على خــشية الله وحوفــه ومراقبته ورجائه ومحبته والتوكل عليه سبحانه والإخلاص له والإيمان بــه، وعلــق سبحانه على ذلك المغفرة والجنة والرضا والكرامة، لماذا؟ لأن العبد إذا استقام قلبه على الإخلاص لله ومحبته والإيمان به وخشيته والتوكل عليه ومراقبته في جميع الأحــوال، إذا استقام قلب العبد على هذا سارع إلى أوامر الله وتقبل توجيه ربه وتوجيه رسوله عليــه الصلاة والسلام بكل انشراح وبكل رضا وبكل طمأنينة من دون قلق ولا ضعف، بل يستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط، كما قال حل وعلا: {إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونُ رَبُّهُ ــمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } (١) يحثهم سبحانه في هذا على أن يخشوه حل وعلا ويعظموه ويراقبوه، وقال عز وجل: {وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتَانَ}<sup>(٢)</sup> وقال عز وجل: {فَاعْبُد اللَّهَ مُخْلصًا لَهُ الدِّينَ أَلا للَّه الدِّينُ الْخَالصُ} (٣) وقال عز وحل: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرهَ الْكَافِرُونَ} (١٤) وقال عز وجل:

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٢-٣.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية ١٤.

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ} (۱) وكل هذه آيات مكية يوجه الله بها العباد إلى الإحلاص له والإيمان به وخشيته ورحائه سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل: {وَعَلَى اللّه فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُومُومِينَ} (۲) ويقول سبحانه: ويقول حل وعلا: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ (اكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ ويَغفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ ويَعفور لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ ويَعفور لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (الله فقي الله والتفويض الله الله والتفويض الله والتفويض الله الله والتفويض الله الله والتفويض الله أمره واعتمد عليه، مع مسارعته إلى الأحذ بالأسباب والعمل ها والأوامر وفوض أمره إلى الله واعتماد على ربه عز وجل وسارع إلى فعل الأوامر وتوكل قد فوض أمره إلى الله واعتماد على ربه عز وجل وسارع إلى فعل الأوامر وتوكل النواهي والأخذ بالأسباب والعناية بها حتى يؤدي الواجب على أكمل وجه عن إخلاص لله وعن محبة له واعتماد عليه وعن ثقة به عز وجل، وقال سبحانه وتعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُو خَيْرٌ لَهُ عَنْدَ رَبِّهٍ} (١) هـذا كله يـورث إلى القلوب وازعا عظيما من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله، حتى يكون القلوب وازعا عظيما من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله، حتى يكون

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج الآية ٣٢.

خشيته وحافز من إيمانه إلى أداء الواجبات وإلى ترك السيئات وإلى الإنصاف من نفسه وإلى أداء الأمانة أداء الحق الذي عليه لأخيه، ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله شرع للناس عبادات تصلهم بالله وتقريهم لديه وتزكيهم وتقوي في قلوهم عبته والتوكل عليه والأنس بمناجاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه وتعالى، شرع لهم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لما في ذلك من استشعار تعظيم الذي شرع هذه العبادة التي بها تطهيرهم من ذنوبهم وتطهيرهم من أحداثهم وتنظيفهم وتنشيطهم على العمل، وجعل هذه الطهارة مفتاحا للصلاة التي هي أعظم عبادة وأكبر عبادة بعد الشهادتين وشرع لهم الصلاة في أوقات معينة خمسة وكانت في الأصل خمسين، فالله حل وعلا قد لطف بعباده ويسر ورحم فجعلها خمسا بدل خمسين، وكتب لهم سبحانه أجر الخمسين وجعلها في أوقات متعددة حتى لا يغفل العبد عن ذكر ربه وحتى لا ينسى ربه.

الفجر في أول النهار بعد قيامه من النوم، وعند فراغ قلبه يقبل على آيات الله وسماعها ويستمع للإمام في صلاة الفجر وهو يقرأ جهرا وينتفع بذلك، ويبدأ نهاره بذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى فيكون في هذا عون له على ملاحظة حق الله وعلى تعظيم حرمات الله في صحوته وفي أعماله وفي بيعه وشرائه وغير ذلك، ثم يجيء وقت الظهر فيعود إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العبادة، وإن كان هناك غفلة زالت بعوده إلى هذه العبادة، ثم كذلك العصر بينما هو قد اشتغل بأعمال داخلية أو خارجية فإذا الوقت الآخر قد حضر فينتبه ويرجع إلى ذكر الله وطاعته عز وجل، ثم يأتي المغرب، ثم يأتي

العشاء فلا يزال في عبادة وذكر فيما بين وقت وآخر يذكر فيها ربه ويحاسب فيها نفسه ويجاهدها لله ويتقرب إليه بالأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى.

وشرع له مع ذلك عبادات أخرى بين هذه الأوقات كصلاة الضحى وراتبة الظهر والمغرب والعشاء والتهجد بالليل، إلى أنواع من العبادات والصلاة والأذكار والاستغفار والدعاء تذكره بالله وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعالى هذا كله من فضله جل وعلا وعظيم إحسانه، ثم جعل تعالى لهذه الصلاة نداء عظيما عليي رؤوس الأشهاد ليتضمن تعظيم الله سبحانه بالتكبير والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وفيه الدعوة إلى هذه الصلاة بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم التكبير لله، ثم الشهادة له بالوحدانية سبحانه وتعالى فجعل أصل الدين الذي هــو الإقرار بالشهادتين دعوة للصلاة ونداء لها، فالعباد ينتبهون بهذا الذكر وبهذا النداء في بيو هم وفي مضاجعهم وفي مراكبهم وفي كل مكان ينبهون لهذه العبادة ولحق الله وعظمته بمذا النداء العظيم الذي لا يسمعه شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لصاحبه يوم القيامة، كما جاء بذلك الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع الله للناس أيضا زكاة وجعلها حقا في أموالهم يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم هم، وفي ذلك فوائد كثيرة منها: مواساة الفقراء، والإحسان إليهم، ومنها: مواساة أبناء السبيل، ومنها: مواساة المؤلفة قلو بهم وتقوية إيماهم و دعو هم إلى الخير، ومنها: مساعدة مالكي الرقاب على العتق و فك الأساري، ومنها أيضا: مساعدة الغارمين على قضاء ديو هم، ومنها: مساعدة الغزاة على الجهاد في سبيل الله، فهي حق عظيم في المال يزكي صاحبه وينمي ثروته ويرضي ربه والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه وتعالى بأحسن خلف مع هذه الفوائد العظيمة قال عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَة العظيمة قال عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَكِيمٌ عَكِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح الكبيرة التي منها: تطهير النفس من أشرها وبطرها وشحها وبخلها وكبرها، ومن ذلك: أن الصائم يعرف بالصيام حاجته وضعفه وشدة ضرورته إلى ما أباح الله له من الطعام والشراب وغيرهما، ومنها: تذكر العبد بإخوانه الفقراء والمحاويج حتى يواسيهم ويحسن إليهم، ومنها: تمرين العبد على مخالفة الهوى وتعويده الصبر على ما يشق على النفس إذا كان في ذلك طاعة ربه ورضاه، فالصائم في الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه ويعودها الصبر عما يوافق هواها من مأكل ومشرب ومنكح في طاعة ربها ومولاها عز وجل.

وفي الصوم من الفوائد والحكم والأسرار ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٦٠.

عند الله أطيب من ريح المسك))، والأحاديث في فضله وعظم شأنه كثيرة. أما الحج ففيه من الفوائد العظيمة من الصلة بالله والتقرب إليه ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة العظيمة وزيارة البيت العتيق ما لا تحيط به العبارة، فإنه في هذه العبادة يركن الأخطار ويقطع الفيافي والقفار ويشق الأحواء يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه سبحانه وتعالى فما أحراه بالثواب الجزيل والأحر العظيم من المولى الكريم عز وجل، أما ما شرع الله سبحانه في هذه العبادة من الإحرام والتلبية، واحتناب كثير من العوائد، وكشف الرجل رأسه، وخلع الثياب المعتادة، والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفات ورمي المعتادة، والتقرب إلى الله سبحانه بذبح الهدايا، إلى غير ذلك مما شرع الله في الحج فمما شهدت العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بحسنه وأنه لا حكمة فوق حكمة من شرعه وأمر به عباده.

يضاف إلى ذلك ما في الحج من اتصال المسلمين بعضهم ببعض، وتشاورهم في كثير من أمورهم وتعاولهم في مصالحهم العاجلة والآجلة واستفادة بعضهم من بعض، إلى غير ذلك من الفوائد، فكل ذلك شاهد للذي شرعه بأنه سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وكل ذلك من جملة منافع الحج التي أشار إليها سبحانه بقوله: {ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} (١) فالحج مؤتمر إسلامي عظيم وفرصة للمسلمين ينبغي أن يستغلوها في شتى مصالحهم وأن يستفيدوا منها لأمر دنياهم وأخراهم، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يجمع كلمتهم على الهدى إنه حير مسؤول

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٢٨.

وأكرم بحيب. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله جل وعلا أمر الرسل بإقامة الدين، فالرسل بعثوا لإقامة الدين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكملهم في ذلك وهو إمامهم وسيدهم وخاتمهم بعث لإقامة الدين أيضا فهذه العبادات وهذه التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة الدين، وأن يكون عندك وازع إيماني يحملك على أداء الواجبات ومعاملة إخوانك بأحسن المعاملات، وعلى إنصافهم وأداء حقوقهم، وعلى أداء الأمانة في كل شيء والرجوع إلى الله في كل شيء حتى تكون عبدا ممتثلا سائرا على الوجه الذي شرعه الله لا تتبع هواك ولا تقف عند حظك. ومما يتعلق عما تقدم قول البي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلب فمتى صلح قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد، ومتى خبث القلب وفسد خبث العبد وفسدت حاله، وهذا يبين لنا ما تقدم من أن هذه الشريعة عنيت عناية عظيمة بأسباب إصلاح القلوب.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) فبين عليه الصلاة والسلام أن موضع النظر من ربنا عز وجل: القلب والعمل، أما مالك وبدنك فلا قيمة لهما وليسا محل النظر إلا إذا استعملت مالك وبدنك في طاعة ربك، وإنما محل النظر قلبك وعملك، فإذا استقام قلبك على محبة الله وحشيته ومراقبته والإحلاص له استقامت أعمالك واستقام أمرك، وإن كانت الأحرى فسدت حالك وفسد عملك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمت العلاقات بين الأسرة في نفسها، أسرة الإنسان وقراباته بما شرع الله من صلة الرحم والمواريث، والتعاون فيما بين الأسرة حتى تكون مرتبطة متعاونة على ما يرضى ربنا عز وجل، متحابة فيما بينها هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة تــصل بعضهم ببعض وتجمع بعضهم إلى بعض وتربط بعضهم ببعض، فشرع صلة الرحم وحث على ذلك وتوعد على ترك ذلك، فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((لا يدخل الجنة قاطع)) يعنى قاطع رحم، وقال حل وعلا في كتابه العظيم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولَئكَ الَّذينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } (١) وفي الحديث أيضا: ((من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه)) وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات. فجعلهم إخوة يتحابون في الله ويتعاونون على الخير في جميع الجالات. وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين، الرابطة الإسلامية والأحوة الإيمانية وهي أعظم رابطة وهي فوق رابطة القرابة والصداقات وكل رابطة بين الناس، فالرابطة الإسلامية والأخوة بين المسلمين فوقها، فالله سبحانه وتعالى جعل المسلمين فيما بمم إحوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم لبعض، الخير ويكره له الشر، وأن يكونوا فيما بينهم متحابين متناصحين متعاونين حتى يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة وصف واحدا وأمـة واحدة {إنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٢٢-٢٣.

فَاعْبُدُونَ } (١) ويقول حل وعلا: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضِهُمْ أَوْليَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤثُّونَ الزَّكَاةَ وَيُطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ (٢) ويقول عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا } (٣) فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وهو دينه سبحانه. ويقول عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَىي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٤) فبين سبحانه وتعالى أن الواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم ولا حقـــد ولا حسد ولا تباغض، ولا تقاطع، لكن أولياء يتناصحون ويتعاونون على الخير. وهذا هو التضامن الإسلامي الذي يدعو إليه كل مسلم وكل مخلص لدينه وكل مؤمن وكل محب للإسلام. فالتضامن الإسلامي هو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في الله والتكافل والتكاتف على كل ما فيه صلاح المسلمين ونجاحهم وحفظ حقوقهم وإقامة كيالهم وصيانتهم من شر أعدائهم، هذا هو التضامن وهذا هو التعاون أن يكون المسلمون حكومات وشعوبا متعاونين على البر والتقوى متناصــحين في الله متحابين فيه متكاتفين على كل ما يقيم دينهم ويحفظ كياهم ويوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم وينصفهم من عدوهم ويورثهم العزة والكرامة، فبهذا الاجتماع وهذا التعاون يحميهم الله من شر أعدائهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٢.

ومكائدهم ويجعل لهم الهيبة في قلوب الأعداء لاجتماعهم على الحق وتعاولهم وتكاتفهم وتناصرهم على دين الله مخلصين لله قاصدين وجهه الكريم لا لغرض آخر كما قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (١<sup>)</sup> وقال عز وحل: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌّ عَزيــزٌ \* الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَـرُوا بـالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَللَّه عَاقبَةُ الْأُمُورِ } (٢) فهو سبحانه وتعالى علق نصرهم وحفظهم وحمايتهم بنصرهم دينه واجتماعهم على دينه وتعاونهم واعتصامهم بحبل الله عز وجل. فبالتضامن الإسلامي والتعاون الإسلامي كل خير وكل عزة في الدنيا والآخرة للمسلمين إذا صدقوا في ذلك وتعاونوا عليه. ومن محاسن هذه الشريعة أيضا أن جعلت المؤمن أحا المؤمن ينصح له ويحب لــه الخــير، يــأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه على الخير ويمنعه من الشر، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) وقال جل وعلا: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} (٢) فالمؤمن أحو المؤمن يعينه على الخير والدعوة إليه وينهاه عن الشر ويأخذ على يديه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((أنصر أخاك ظالما أو مظلوما)) قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: ((تمنعه من الظلم فذلك نصره)) فنصر الظالم منعه والأخذ على يديه. فالمسلمون إذا

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٤٠- ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات الآية ١٠.

قاموا بهذا وتعاونوا عليه حصل لهم الخير العظيم والعزة والكرامة وجمع الكلمة وهيبة الأعداء والعافية من مكائدهم.

ومن محاسن هذه الشريعة أيضا ألها جعلت للمعاملات بين المسلمين نظاما حكيما يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيما بينهم من دون محاباة لقريب أو صديق، بل يجب أن يكون الجميع تحت العدل وتحت شريعة الله لا يُحابي هذا لقرابت ولا هذا لصداقته ولا هذا لوظيفته ولا هذا لغناه أو فقره، ولكن على الجميع أن يتحروا العدل في معاملاتهم من الإنصاف والصدق وأداء الأمانة، كما قال حل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى الله تُعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْربُ لله شُهدَاءَ بِالقسْط وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى الله تُعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْربُ لله شُهدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أَو الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْربينَ إِنْ يَكُن بِالعَدلُ {شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أَو الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْربينَ إِنْ يَكُن غَنَيًا أَوْ فَقِيرًا فَالله أَوْلَى بهِمَا فَلا تَتَبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدلُوا } أَنْ تَعْدلُوا } أَنْ تَعْدلُوا } أَنْ تَعْدلُوا الله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أَو الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْربينَ إِنْ يَكُن فَعَلَى الله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أَو الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْربينَ إِنْ يَكُن فَلا تَتَبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدلُوا } أَنْ تَعْدلُوا والحَدلُ والإنصاف والإنصاف، وأن يقيموا الحق فيما بينهم على طريت العدل والقسط من دون محاباة لزيد أو عمرو أو صديق أو قرين أو كبير أو صغير.

ومن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل زمان ومكان أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٥٢.

وجنس البيع وجنس الإحارة، ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظا معينة خاصة، حتى يتعامل كل قوم وكل أمة بما تقتضيه عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم، وما يقتضيه النظر في العواقب، فجعل لمعاملاهم عقودا شرعها لهم سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظا بل جعلها مطلقة، كما شرع لهم في أنكحتهم وطلاقهم ونفقاهم ودعاواهم وحصوماهم نظاما حكيما يتضمن الإنصاف والعدل، وأن تراعى في ذلك العوائد والعرف والاصطلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة في حدود الشريعة كاملة حتى لا يقضي على أحد بغير حق، فقال حل وعلا: {يًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود} (١) فأطلق العقود، وقال حل وعلا: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبًا (١) وقال حل وعالا: {فَالِهُ الْمَنْعَ وَحَرَّمَ الرِّبًا (١) وقال حل وعلا: {فَالِهُ اللهُ الْمَنْعَ وَحَرَّمَ الرِّبًا (١) وقال حل وعلا: {فَاللهُ اللهُ الْمَنْعَ وَحَرَّمَ الرِّبًا (١) وقال حل وعالا: وفي الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات والشركات والجعالات والصمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك بما يطابق ما حاء به القرآن الكريم.

وهذه الأنظمة التي جاء بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة واضحة بينة يستقيم عليها أمر العباد وتصلح لهم في كل زمان ومكان ولا مختلف عليهم، بل يكون لهؤلاء عرفهم في بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك حتى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية ٦.

لا يربط هؤلاء بمؤلاء ولا هؤلاء بمؤلاء، كما قال جل وعلا تنبيها على هذا المعن: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوَّتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١) يعني بالمتعارف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبته العظيمة في حجة الوداع (وفين عليكم) (أي للزوجات) {رزقهن} (أي كسوتين) {بالمعروف} وقال جل وعلا: {وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } (٢) لإقامة الحجة وقطع المعذرة. وقال سبحانه وتعالى: {وَهَا كَانَ اللَّهُ لَيُضلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ } (٢) وقال عز وجل: {وأَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (٤) فبين سبحانه وتعالى أنه لابد من بيان، ولا بد من إقامة حجة حتى لا يؤخذ أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه: (إعلام الموقعين) فصلا عظيما بين فيه أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حيى تكون الأحكام والفتاوي على ضوء ذلك، فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا الإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى. وقد يكون لهذا الشخص من النيات والمقاصد ما ليس لشخص آخر ويكون لهؤلاء من العوائد ما ليس للآخرين، وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل فيها ما يليق أن يفعل في الزمن الآخر كما كانت الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غير حالها في المدينة لاختلاف الزمان والمكان والقوة والضعف، وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٤٤.

لأحوال عباده، فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع والهبة ما يقصد به آخرون معنى آخر أو عقد آخر، وهكذا في الطلاق والإجارة وغير ذلك، وهكذا بعض الأزمان قد يسوغ فيها ما لا يسوغ في أزمان أحرى، ومثل لذلك بأمثلة منها إقامة الحد في أرض العدو إذا وجد من بعض الغزاة ما يوجب الحد في أرض العدو، فقد لهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في أرض العدو. لماذا؟ لأنه قد يغضب ويستولى عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام لذلك ولقربه من العدو. ومن ذلك عام الجاعة فإذا كان عام مجاعة واشتدت الحال بالناس لا ينبغي القطع في هذه الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئا يقيم أوده ويسد حاجته، لأن هذا شبهة في جواز القطع، والحدود تدرأ بالشبهات. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة بعدم القطع، وحكم بذلك رضى الله عنه وأرضاه لهذه الشبهة. وهكذا تعتبر العواقب كما قال الله سبحانه: {فَاعْتَبرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}(١) وقال تعالى: {فَاصْـبرْ إِنَّ الْعَاقبَـةَ للْمُتَّقِينَ} (٢) وقال سبحانه: {وَلا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ منْ دُونِ اللَّه فَيَسُبُّوا اللَّه عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } (٢) فلابد من رعاية العواقب، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا كان أمره بالمعروف في بعض الأحيان قد يفضي إلى وجود ما هو أنكر من المنكر الذي يريد أن ينهى عنه، فإنه لا يجوز له أن ينه عن المنكر في هذه الحالة إذا كان إنكار المنكر يفضي إلى ما هو أنكر منه وأشد،

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٠٨.

فإنك في هذه الحالة لا تنكره لئلا يقع ما هو أنكر منه وهذا من باب مراعاة العواقب. فإذا كان إنسان مثلا يشرب الخمر ولكنك إذا نهيته عن ذلك ومنعته عن ذلك ومنعته منه اشتغل بقتل الناس فحينئذ يكون ترك الإنكار عليه أولى. لأن شرب الخمر أسهل من كونه يتعدى على الناس بالقتل، والمقصود أن الواحب الرعاية للعواقب كما تراعى عوائد الناس وظروفهم وأحوالهم ومقاصدهم ونياتم في عقودهم وتصرفاقم فيما بينهم، وفي إقامة الحدود وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراعى في ذلك تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وتحصيل المصلحة الراجحة بتفويت المصلحة المرجوحة وتعطيل المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى عند العجز عن تفويتهما جميعا، هذه أمور عظيمة جاءت كما هذه الشريعة الكاملة، ولا شك أن ذلك من محاسنها، ويجب على ولاة الأمور وعلى كل من له تصرف في أمر الناس أن يراعوها من قاض ومفت وأمير وغيرهم هذا كله من محاسن هذه الشريعة العظيمة.

ومن محاسنها أيضا ألها جعلت للناس الحرية في الكسب والأخد والعطاء فيكتسب المسلم ويأخذ ويعطي في حدود الشريعة، كما قال تعالى: {لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسبَتْ} (١) له غنم ما أخذ وعليه غرمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه)) فحث على الكسب وبين أنه خير من سؤال الناس. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الكسب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٨٦.

أطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وقال عليه الصلاة والسلام: ((ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده) وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام.

فالشريعة الإسلامية حبذت الكسب والعمل ودعت إلى الكسب والعمل وجعلت العامل أحق بكسبه وماله، وحرمت على الإنسان ذم أخيه وماله وعرضه إلا بحق. وهذا كله من محاسن هذه الشريعة وعظمتها أنها صانت أمهوال النهاس وأعراضهم كما صانت أبشارهم ودماءهم وأمرقم بالكسب وحثتهم عليه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا أو كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان)) خرجه مسلم في صحيحه، ولــو ذهبت أذكر ما يتعلق بعظمة هذه الشريعة ومحاسنها ورعايتها لمصالح العباد في أمر المعاش والمعاد لطال بنا المقام كثيرا، ولكن هذه إشارة قليلة تكفي اللبيب في التعرف على عظمة هذه الشريعة ورعايتها لأحوال العباد ومصالحهم في الحاضر والمستقبل، ومن ذلك أيضا ما جاء في هذه الشريعة من الأمر بالتوبة، لأن فيها إصلاح الماضي والعافية من شره، وقد كان من توبة بعض الماضيين قتل النفوس، فرحم الله هذه الأمة وجعل توبتهم الندم والإقلاع والعزيمة على عدم العودة إلى السيئة مع رد المظالم إلى أهلها، هذا من إحسان الله ورحمته جل وعلا لهذه الأمـــة، وهذا من محاسن هذه الشريعة أن جعلت لك أيها الإنسان فرجا ومخرجا من ذنوبك وسيئاتك بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إليه عز وجل والعمل الصالح، ومن تأمل هذه الشريعة في مواردها ومصادرها ونطر ما حاءت به من الأحكام العظيمة العادلة والإحسان إلى الخلق ورعاية الفقراء والمحايج والصغار والكبار وغيرهم حتى البهائم اعتنت بها الشريعة وحرمت ظلمها والتعدي عليها، عرف ألها شريعة من حكيم حميد خبير بأحوال عباده عليم بما يصلحهم، وعرف أيضا ألها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى وكمال قدرت وحكمته وعلمه، وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وهكذا من نظر في ما جاءت به الشريعة من رعاية في أحوال العباد أغنيائهم وفقرائهم ملاكهم وعمالهم، حكامهم ومحكوميهم أفرادهم وجماعاتهم، قد راعتهم والرحمة فهذه الشريعة كلها مصالح، كلها حكم، كلها هدى، كلها عدل، وكل شيء خرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى العبث ومن الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة في شيء وإن نسب إليها بالتأويل كما ذكر معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، فالشريعة كلها رحمة وعدل وحكمه، وكلها رعاية لمصالح العباد بعيدة عن العبث والظلم والمشقة، ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته في الشق الثاني من عنوان هذه الحاضرة.

وهو أن البشر في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة وألها راعت مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهيأت لهم السبل التي توصلهم إلى النجاة والسعادة، وبين سبحانه وتعالى في كتابه أن شريعته صراط مستقيم، صراط واضح ومنهج قيم

من استقام عليه نجا، ومن حاد عنه هلك، ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه الشريعة كسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فهكذا هذه الشريعة العظيمة من تمسك بها واستقام عليها نجا، ومن حاد عنها هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك يتضح للبيب أن العباد جميعا في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة، لما فيها من حل مشاكلهم، ولما فيها من أحكام عادلة، ولما فيها من التوسط بين الاشتراكية الإلحادية الماركسية المنحرفة وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة، فهي وسط في كل شيء، وسط في اقتصادها بين اشتراكية الملحـــدين وماديتــهم وبين، الرأسمالية الغاشمة التي لا حدود لها، فهي وسط بين طرفين، عدل بين حورين، وكذلك وسط في جميع أمورها لا تطرف في غلو ولا تطرف في حفاء، بل هي وسط في شأها كله هذه الشريعة العظيمة وسط في الإنفاق والإمــساك لا إسراف وتبذير ولا إمساك وتقتير، بل. هي وسط بين ذلك، كما قال تعالى: {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (١) وكما قال سبحانه في صفات عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَهِمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَ قَوَامًا } (٢) فمن تأمل هذا الأمر وعنى به عرف أها دين ودولة، ومصحف وسيف، عبادة وحسن معاملة، جهاد وأعمال صالحة، إنفاق وإحسان وطاعة للله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، توبة من الماضي وعمل للمستقبل فيها كل حير فهي جمعت حير الدنيا والآخرة، لا يجوز أن يفصل ديننا عن دنيانا

<sup>(</sup>١) سور الإسراء الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٦٧.

و لا دنيانا عن ديننا، بل ديننا و دنيانا مرتبطان ارتباطا و ثيقا في هذه الشريعة، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْ تُمْ بَسِيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعمَّا يَعظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } (١) فهي حاكمة على الناس كلهم، على الأمراء وغير الأمراء، على الأفراد وعلي الجماعات، عليهم جميعا أن يكونوا تحت حكمها وتحت سلطالها في كل شهيء، ومن زعم فصل الدين عن الدولة وأن الدين محله المساجد والبيوت وأن للدولة أن تفعل ما تشاء وتحكم بما تشاء فقد أعظم على الله الفرية، وكذب على الله ورسوله وغلط أقبح الغلط، بل هذا كفر وضلال بعيد عياذا بالله من ذلك، بل جميع العباد مأمورون بالخضوع لأحكام الشريعة وتشريعاتها في العبادات وغيرها، ويجب على الدولة أن تكون منفذة لحكم الشريعة سائرة تحت سلطاها في جميع تصرفاها، وعلى هذا سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسار أصحابه الكرام رضيي الله عنهم وأرضاهم، وسار عليه أئمة الإسلام بعد ذلك في كل شيء وقد جعــل الله هذه الشريعة روحا ونورا وحياة للناس، وبهذا تعرف أنك في أشد الـضرورة إلى هذه الشريعة، وأن البشر كلهم في ضرورة إليها، لألها الحياة، ولألها النور، ولألها الصراط المستقيم المفضى إلى النجاة وما عداها فظلمة وموت وشقاء، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: {أُومَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشي به في النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا } (٢) فجعل من حرج عن

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٢٢.

الشريعة ميتا، وجعل من هدي إليها حيا، وجعل من أبي الشريعة في ظلمة وجعل من وفق لها في فوز وهدى، وقال حل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (١) فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة، وجعل عدم الاستجابة موتا، فعُلم أن هذه الشريعة حياة للأمة وهي سعادة للأمة ولا حياة لهم ولا سعادة بدون ذلك. وقال عز وجل: {وكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١) فجعل سبحانه ما جاء به نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ونورا تحصل به بصيرهم عليه الصلاة والسلام روحا للعباد تحصل به حياهم ونورا تحصل به بصيرهم ونحاء به وغاهم وسيرهم على الصراط المستقيم، فهذه الشريعة روح للأمة، هما حياهما وقيامها ونصرها، وهي أيضا نور لها تدرك به أسباب نجاها وقتدي به إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو: الطريق الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة ومن حاد عنه هلك.

وقال سبحانه وتعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُرِ أَوْ أُنْفَى وَهُو مُوْمِنٌ فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٣) فيبين سبحانه أن من عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة، وفي هذا إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة بل حياة حبيثة، حياة مملوءة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل العظيمة والفتن الكثيرة،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٩٧.

فهي حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا شهواهم وحظهم العاجل، فهيي حياة من جنس حياة البهائم بل أسوأ وأضل، لكو هم لم ينتفعوا بعقوهم التي ميزوا هِما عن البهائم، كما قال حل وعلا: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ ا إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا } (١) وقال حل وعلا: {وَالَّــذينَ كَفَــرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ {(٢) هذه حياة من حاد عن الشريعة حياة في الحقيقة هي شبيهة بالموت لعدم إحساسهم بالواجب وعدم شعورهم بما خلقوا له، وهي حياة في ذاها تشبه حياة البهائم لكون البهيمة لا هم لها إلا شهواها وحظها العاجل، فهكذا الكافر المعرض عن الشريعة ليس له هم إلا شهواته وحظه العاجل، ولهذا شبه الله أهل الإيمان والهدى بالمبصرين والـسامعين، وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمى والأصم، وشبه من وفق إلى الشريعة بالحي وشبه من خالف الشريعة بالميت وبهذا نعرف أيها الإخوة أن هذه الشريعة، حياة البشر وسعادة البشر ونجاة البشر في الدنيا والآخرة، وألهم في أشد الـضرورة إلى اعتناقها والتزامها والتمسك بما لأن بما حياتهم ونصرتهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآحرة، ولأن فيها الحكم بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، ولهذا كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة، وكان البشر في أشـــد الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموها، ولا حل لمشاكلهم ولا سعادة لهم أبدا ولا نجاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ١٢.

والاختلاف والضعف والذل إلا بالرجوع إليها والتمسك بها والسير على تعاليمها ومنهاجها.

وأسال الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه فيها والعمل بها، وأن يهدينا جميعا وسائر عباده للأخذ بها والسير على ضوئها والاهتداء بنورها إنه جواد كريم، كما أسأله عز وجل أن يصلح ولاة المسلمين جميعا، وأن يوفقهم للتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بها في كل شيء، وأن يعيذنا وإياهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلال إنه على كل شيء، قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## التهسك بالإسلام حقا هــو سبب النصر والنجاة في الآخرة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى إنما حلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل كتبه وأرسل رسله للأمر بذلك والدعوة إليه، كما قال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُون} (١) وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا وَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٢) وقال عز وجل: {السركبَّمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} كابً وقال عز وجل: {السركتَابُ أُحْكَمَتْ عَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خبير \* أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللّهَ إِنّنِي كُلُّ أُمَّة رَسُولًا أَن اُعْبُدُونَ لَكُمْ مِنهُ نَذَيرٌ وَبَشِيرٌ (١) وقال تعالى {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اُعْبُدُونَ لَكُمْ مِنهُ نَذَيرٌ وَبَشِيرٌ (١) اللّهَ إِلا أَلَا فَاعْبُدُونَ (٥) فهذه الآيات وأمثالها كلسها رَسُول إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونَ (٥) فهذه الآيات وأمثالها كلسها تدل على أن الله عز وجل إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، وأن ذلك هو الحكمة في خلقهما، كما تدل على أنه عز وجل إنما

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآيتان ١-٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

أنزل الكتب وأرسل الرسل لهذه الحكمة نفسها، والعبادة هي الخضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، عن إيمان به سبحانه و إيمان برسله، وإخلاص له في العمل، وتصديق بكل ما أخبر به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو أصل الدين وأساس الملة وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها: لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك يجب أن تكون لله وحده، وأن لا يصرف من ذلك شيء لــسواه للآيات السابقات، ولقوله عز وجل: {وَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَــهُ الدِّينَ} (١) الآية، وقوله عز وجل: {وأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّه فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (٢) وقوله سبحانه: {ذَلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ منْ قطْمير \* إنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَـوْ سَـمعُوا مَـا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكْفُرُونَ بشرْككُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مَثْلُ خَبيرٍ (٣) وقال تعالى: {وَمَنْ أَضَلَّ ممَّنْ يَدْعُو منْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافلُونَ \* وَإِذَا حُشرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وكَانُوا بعبَادَتهمْ كَافرينَ} (٤) وقال عز وحل: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَــا حسَابُهُ عنْدَ رَبِّه إنَّهُ لا يُفْلحُ الْكَافِرُونَ } (٥) فأبان سبحانه في هذه الآيات أنه المالك لكل شيء وأن العبادة حقه سبحانه، وأن جميع المعبودين من دونه من أنبياء

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآيتان ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف الآيتان ٥-٦.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون الآية ١١٧.

وأولياء وأصنام وأشجار وأحجار وغيرهم لا يملكون شيئا ولا يسمعون دعاء مسن دعاهم، ولو سمعوا دعاءه لم يستجيبوا له، وأخبر أن ذلك شرك به عز وجل، ونفي الفلاح عن أهله، كما أخبر سبحانه أنه لا أضل ممن دعا غيره، وأن ذلك المدعو من دون الله لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة، وأنه غافل عن دعائه إياه، وأنه يوم القيامة ينكر عبادته إياه، ويتبرأ منها، ويعاديه عليها، فكفي بهذا تنفيرا من الشرك وتحذيرا منه، وبيانا لخسران أهله وسوء عاقبتهم. وترشد الآيات كلها إلى أن عبادة ما سواه باطلة، وأن العبادة بحق لله وحده، ويؤيد ذلك صريحا قوله عز وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْجَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِل} (١) الآية من سورة الحج.

وذكر سبحانه في مواضع أخرى من كتابه أن من الحكمة في خلق الخليقة أن يعرف سبحانه بعلمه الشامل وقدرته الكاملة، وأنه عز وجل سيجزي عباده في الآخرة بأعمالهم، كما قال عز وجل: {اللّهُ الّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّه قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عَلْمًا} (١) وقال تعالى: {أَمْ حَسبَ الّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَات فَدْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَات أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ \* وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} (٣).

١ سورة الحج الآية ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية الآية ٢١-٢٢.

و هذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.

الثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول يبطل جميع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٩.

الآلهة المعبودة من دون الله، ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده، والثاني يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما يتضح به بطلان تحكيم القـوانين الوضعية والآراء البشرية ويعلم به أن الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شـــيء، ولا يكون العبد مسلما إلا بالأمرين جميعا، كما قال الله عز وجل: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ \* إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِن اللَّه شَيْئًا } (١) وقال سبحانه: {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنْفُسهمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَـسْليمًا } (٢) وقال تعالى: {أَفَحُكُمَ الْجَاهليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكْمًا لقَوْم يُوقَنُونَ} (٢) وقال عز وحل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ \* وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّـهُ فَأُولَئــكَ هُــمُ الْفَاسقُونَ} (٤) وهذه الآيات تتضمن غاية التحذير والتنفير من الحكم بغير ما أنزل الله، وترشد الأمة حكومة وشعباً إلى أن الواجب على الجميع هو الحكه بما أنزل الله والخضوع له والرضا به، والحذر مما يخالفه، كما تدل أوضح دلالة على أن حكم الله سبحانه هو أحسن الأحكام وأعدلها، وأن الحكم بغيره كفر وظلم وفسق وأنه هو حكم الجاهلية الذي جاء شرع الله بإبطاله والنهي عنه، ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة لها و لا أمن و لا استقرار إلا بأن يحكم قادتما شريعة الله،

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية ١٨-٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) المائدة الآيات ٤٤ - ٥٥ - ٧٤

وينفذوا حكمه في عباده، ويخلصوا له القول والعمل، ويقفوا عند حدوده التي حدها لعباده، وبذلك يفوز الجميع بالنجاة والعز في الدنيا والآخرة، كما يفوزون بالنصر على الأعداء والسلامة من كيدهم واستعادة المجد السليب، والعز الغابر، كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصَمُرُوا اللَّهَ يَنْصَمُرُ كُمْ وَيُعَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ } (١) وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ وَيُعَفِّرُ لَكُمْ } فَرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّفًاتكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ } (١) وقال سبحانه: {ولَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّفًاتكُمْ ويَعْفِرْ لَكُمْ } (١) وقال سبحانه: {ولَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَقُويِ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوُا النَّوَكَاةُ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَوِ } (١) ولما حذر سبحانه من اتخاذ الكفار بطانة من دون المؤمنين وأخبر أن الكفار لا يألون المسلمين حبالا، وأهُ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ } (١) .

وهذا الأصل الأصيل والفقه الأكبر هو أولى ما كتب فيه الكاتبون، وعني به دعاة الهدى وأنصار الحق، وهو أحق العلوم أن يعض عليه بالنواجذ، وينشر بين جميع الطبقات حتى يعلموا حقيقته ويبتعدوا عما يخالفه. وإني لأنصح إخواني أهل العلم والقائمين بالدعوة إلى الله سبحانه بأن يعنوا بهذا الأصل العظيم ويكتبوا فيه ما أمكنهم من المقالات والرسائل حتى ينتشر ذلك بين الأنام ويعلمه الخاص والعام، لعظم شأنه وشدة الضرورة إليه، ولما

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآيتان ٤٠-٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

وقع بسبب الجهل به في غالب البلدان الإسلامية من الغلو في تعظيم القبور، ولا سيما قبور من يسموهم بالأولياء واتخاذ المساجد عليها وصرف الكثير من العبادة لأهلها كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. ولما وقع أيضا بسبب الجهل بهذا الأصل الأصيل في غالب البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين الوضعية والآراء البشرية، والإعراض عن حكم الله ورسوله الذي هو أعدل الأحكام وأحسنها.

فنسأل الله أن يرد المسلمين إليه ردا حميدا، وأن يصلح قادهم وأن يوفق الجميع للتمسك بشريعة الله والسير عليها والحكم بها والتحاكم إليها والتسليم لذلك والرضا به والحذر مما يخالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على طريقه واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

## في ظل الشريعة: يتحقق الأمن والحياة للمسلمين (١)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل وصحبه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه، إلى يوم الدين.

أما بعد:

فلقد رغبت إلى الرابطة مشكورة في أن أشارك بإلقاء محاضرة في هذا المكان، وعرضت على عناوين كثيرة، فاخترت منها هذا العنوان الذي سمعتم وهو (في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين) ولا ريب أن هذا العنوان: عنوان صالح وصادق. ولهذا اخترته، وأسأل الله عز وجل أن يحقق للمسلمين الأمن في الدنيا والآخرة، والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، ونزغات الشيطان.

فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: إن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، وأمر جميع العباد من الجن والإنسس بعبادته التي خلقوا لها، قال حل وعلا: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقيت بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بتاريخ ١٣٩٩/١١/١٧هـ.

<sup>-</sup> YOX -

وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (١) وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ اللَّهُ مَنَ الشَّمَاء رَزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للَّه أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (١).

فبين سبحانه وتعالى أنه خلق الثقلين ليعبدوه وحده، وأمرهم بهذه العبادة، وقال في ذلك: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} فدل ذلك على أن في عبادته سبحانه تقوى كل ما ينفعهم.

والتقوى هي: اتقاء محارم الله، وأسباب غضبه، واتقاء كل ما يضر في الدنيا والآخرة، وذلك بطاعة الله ورسوله، وهي عبادته سبحانه وتعالى، فإن العبادة هي: توحيد الله حل وعلا، وطاعته بفعل أوامره، وترك نواهيه، كل هذا يسمى عبادة، وكله يسمى طاعة، وكله يسمى تقوى، فمن عبده سبحانه وأخلص له العبادة، وأطاع أوامره، وترك نواهيه، فقد اتقاه سبحانه وتعالى، ومن اتقاه فقد وعده سبحانه الخير في الدنيا والآخرة، وتفريج الكروب، وتيسير الأمور والرزق من حيث لا يحتسب.

وهذا يعلم أن عبادته سبحانه وتعالى، وتقواه حل وعلا هي: سبب الأمن والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وأن الكفر به والإشراك به، ومعصيته هي: سبب الهلاك والشقاء والخوف

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآيات٥٦-٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان ٢١-٢٢.

والضلال في الدنيا والآخرة، وقد أرسل الرسل سبحانه وتعالى، وأنــزل الكتـب للدعوة إلى هذه العبادة، والأمر بها، وبيان ما رتب عليها من أنواع السعادة والخير، قال حل وعلا: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُـولًا أَنْ أُعْبُــلُوا اللَّـهَ وَاجْتَبُـوا الطَّعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فَـسيرُوا فِـي الطَّعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فَـسيرُوا فِـي اللَّارْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبينَ } (١) فأبان سبحانه وتعالى بهذا أن من اتبع الرسل وصدقهم فله السعادة والهداية والخير العظيم، ومن كذهم فله العاقبـة الوحيمة في الدنيا والآخرة، وقد أخبرنا سبحانه في مواضع كثيرة عـن عواقـب المكذبين، وألهم صاروا إلى أنواع العذاب في الدنيا وفي الآخرة. قال حل وعــلا: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا اللَّهُ الْعَلْمُونَ } (١) وقال الصَيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ اللَّرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحْدَدُ أَلَاهُ لِيَظْلُمُونَ } (١) وقال عز وحل: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَمِنَ اللَّهُ لِيَظْلُمَهُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ لِيَظْلُمُونَ } وقال عز وحل: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَمِنَ اللَّهُ وَمَا عَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَمِنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَمِنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مُصِيبَة فَمِنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَمِنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مَالِلَهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مُصِيبَة فَمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ حَسَنَة فَمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مَسْتَة فَمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مَالِلَهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مُلْكُوا فَي الْأَرْضَ وَاللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مُسَنَّة فَمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ حَسَنَة فَمَنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مَسْتَهُ فَمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مَاللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مُسْتَا فَمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مُسْتَقَافُهُمْ اللَّهُ مَنْ مُسْتَا فَمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَنْ مُسُلِهُمْ وَالَهُ مُنْ اللَّهُ مَاللَهُ مَاللَهُ مَاللَهُ مَاللَهُ مَاللَهُ وَمَا أَصَابَعُ مَالِهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٧٩.

بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ \ (١) وقال حل شأنه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَّهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \ (٢).

فأشار سبحانه في هذه الآيات إلى عقوبة المكذبين، وألهم عوجلوا بالعقوبة في الدنيا، مع ما لهم في الآخرة من العذاب الأليم.

ولكن الله سبحانه، رفع عن هذه الأمة العذاب العام، رحمة منه لعباده سبحانه وتعالى، كما قال حل وعلا: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}<sup>(7)</sup> ومن ذلك أن الله رحمهم فلم يعذهم العذاب العام، كما حرى على الأمم الكثيرة قبلهم، كعاد وثمود، وقوم لوط وغيرهم. أما هذه الأمة فقد رحمها الله، فلم يعاقبها بالعقوبات العامة، ولكنه أصاب من أصاب منها بالعقوبات الخاصة، وأوضح حل وعلا أن من اتقاه واستقام على أمره، فإنه سبحانه وتعالى يهبه من فضله: تفريج الكروب، وتيسير الأمور، والرزق العظيم، والجنات والكرامة، كما قال حل وعلا: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسَبُ \* وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَنْ أَمْره يُسْرًا \* وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} أَنْ).

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآيات ٢-٥.

فبين سبحانه وتعالى أن من اتقاه حصل له الخير العظيم، وذلك بتكفير السيئات، وتفريج الكروب، وتيسير الأمور، وإعظام الأجر، والرزق من حيث لا يحتسب، كما وعد سبحانه المتقين بحصول الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل مع الفوز بالجنة والنجاة من النار، في قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا مع الفوز بالجنة والنجاة من النار، في قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} (١) وقوله سبحانه: {إِنَّ للمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ} (١) فالمتقي لله هو العابد لله سبحانه، المستقيم على أمره، المطبق لشريعة ربه في نفسه وفي غيره حسب طاقته، بفعل الأوامر، وترك النواهي، وإنما يصاب من يصاب بالمكاره والضيق العاجل والآجل، والعذاب وترك النواهي، وإنما يصاب من يصاب بالمكاره والضيق العاجل والآجل، والعذاب الشديد بإعراضه عن أمر الله، وعدم تطبيقه لشريعته سبحانه، وإخلاله بشيء من محارمه عز وجل، فيصاب بشيء من ذلك عقوبة له، إما عاجلا وإما آجلا.

لهذا يقول حل وعلا في موضع آحر من كتابه الكريم: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُلَرَى فَاللَّهُمْ بِمَا آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَلْوَا يَكْسِبُونَ} ويقول حل وعلاً: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَلَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ويقول حل وعلا: {وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْء مِنَ الْحَوْف

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم الآية ٤١.

والْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (١)، فالله حل وعلا يبتلي عبادة بأسباب ما يقع منهم من خلل في أوامره، أو نواهيه، يبتليهم بأشياء فإن صبروا وبادروا بالتوبة والإصلاح، وعالجوا الأوضاع بالرجوع إلى أمر الله، والتوبة مما حصل منهم من تضييع أمر الله، أو ركوب محارم الله، أصلح الله حالهم، واستقاموا، ورد لهم ما كان شاردا وأصلح لهم ما كان فاسدا، وأعطاهم بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزا، وإن استمروا في طغياهم، وضلالهم، وما وقعوا فيه من إصرار في تضييع أمر الله، وركوب محارمه، ابتلاهم بأنواع العقوبات.

ولهذا قال حل وعلا، فيما ذكر عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
{وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرَكُتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرُكُتُمْ بِاللَّهِ مَا القضية فقال: {الَّذينَ سُلُطَانًا فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (٢) ثم فصل القضية فقال: {الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} (٢) فأبان سبحانه: أن أهل الشرك هم أهل الخوف، وهم أولى بالخوف، وعدم الأمن، لأهم أشركوا بالله وظلموا عباد الله، وتعدوا حدوده، فصاروا أولى بالخوف، وعدم الأمن، ولهذا لا أمن فلم مهددون بالعقوبة والنقمات في سائر الأوقات، قال حل وعلا: {ولا يَسزالُ وَعَدُ اللّهِ النّذينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللّهِ النّذينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللّهِ النّذينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللّه إِنَّ اللّهَ لا يُخلفُ الْمِيعَادَ } فهم لا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد الآية ٣١.

يزالون في أنواع البلايا والمحن والنقمات بأسباب كفرهم وضلالهم، وعنادهم للحق، واستكبارهم عن طاعة الله عز وجل، أما أهل الإيمان والتقوى فلهم الأمن العاجل والآجل، والذين آمنوا ووحدوا الله، وأخلصوا له العبادة، واستقاموا على أمره، ولم يلبسوا إيمالهم بظلم، المعنى: ولم يخلطوا إيمالهم بظلم أي: بشرك. واللبس أي الخلط، وأولئك لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ كما عاء في الحديث الصحيح: أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما نزلت هذه الآية حاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم وحثوا عنده على الركب وقالوا: يا رسول الله نزلت آية لا نطيقها. من هو الذي لا يلبس إيمانه بظلم؟. فقال عليه الصلاة والسلام: ((ليس هو الظلم الذي تعنون: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: {إِنَّ الشَّرْكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (١) إنما هو الشرك)).

فبين لهم عليه الصلاة والسلام: أن الظلم الذي يمنع الأمن والاهتداء مطلقا: هـو الشرك بالله عز وحل، والكفر به سبحانه وتعالى.

وهذا يعلم أن من أشرك بالله، وكفر به، لا أمن له، ولا هداية له في الدنيا والآخرة، بل هو ضال مضل في الدنيا والآخرة، وعاقبته وحيمة: عاقبته النار مع ما له في الدنيا من أنواع العقوبات والنقمات، وما يحل به من أنواع الكوارث، وقد يستدرج الكافر والعاصي، ويملي لهما، حتى تكون عقوبتهما أكثر، وحتى يكون عزاؤهما أشد وأغلظ، قال حل وعلا: {وَلا تَحْسَبَنَ اللّه غَافِلًا عَمّا يَعْمَال الظّالمُونَ إِنَّمَا يُؤخّرُهُمْ ليَوْم تَشْخَصُ فيه الْأَبْصَار } (٢) فقد يؤجل

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم الآية ٤٢.

للإنسان عقوبته، ويملي له، ثم تكون عقوبته بعد ذلك أكثر وأشد وأعظم.

وقال سبحانه: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} (١) فإذا سلم العبد من أنواع الظلم: ظلم الشرك، وظلم المعاصي، وظلم العباد في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم. إذا سلم من هذه الأنواع الثلاثة حصل له الأمن الكامل، والاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة.

أما إن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك، ولكن بقي معه شيء من الظلم الأصغر وهو ظلم العباد، وظلمه لنفسه بالانغماس في المعاصي، فإن هذا يكون معه أصل الأمن ومعه أصل الهداية، وأصل النجاة من الخلود في النار، ولكنه على خطر في دنياه وفي أخراه، على خطر من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة، فليس له أمن كامل ولا اهتداء كامل، بسبب ما معه من أنواع المعاصي، وظلم العباد.

و بهذا يعلم أن تطبيق الشريعة، والعناية بذلك واستكماله، من أعظم أسباب كمال الأمن، وكمال الهداية وكمال السلامة والحياة الكريمة، وأن العبد متى أخل بشيء مما أوجب الله عليه، أو ارتكب شيئا مما حرمه الله عليه، فإنه يناله من اختلال الأمن، ومن اختلال الهداية، ما يناله بحسن ما لديه من تقصير في أمر الله أو

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٤٤.

ركوب لبعض محارم الله جل وعلا.

وهكذا شأنه في الآخرة قد يعفى عنه، ويغفر له ما حصل منه من النقص، وقد يعذب في النار على قدر ما مات عليه من النقص، ثم بعدما يطهر ويخلص من الخبث الذي مات عليه غير تائب يكون إلى الدار الطيبة، إلى دار الكرامة بعد تخليصه من آثار ذنوبه وسيئاته التي مات عليها مصرا، ولا ريب أن من تطبيق الشريعة إقامة الحدود على المجرمين، وتعزير العصاة، والأخذ على أيدي السفهاء، وإلزام الناس بالحق، وهذا تصان الدماء والحقوق، ويأمن الناس، ويعطى الحق لصاحبه، ويمنع الظالم عن ظلمه.

وهذا يأمن العباد في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا تستقيم أحوالهم المعيشية، وتتحسن حياهم، ويتمكنون من المكاسب الصالحة، والحياة الكريمة، في ظل الأمن في ظل تطبيق الشريعة، في العبادات والمعاملات، والحدود وغير ذلك. ولا يستقيم أمر للعباد ولا حياة كريمة، ولا أمن، مع إضاعتهم لحدود الله، وعدم قيامهم بأمره، وارتكاهم لمحارمه، فإن ذلك له أسباب تسليط الله عليهم، ومن أسباب وحود أنواع المخاوف، وعدم الاطمئنان. ومن أسباب تسليط بعضهم على بعض، حتى لا يتمكن الناس من الحياة الكريمة والأسباب المفيدة من الزراعة والتجارة وغير ذلك. لأن الخوف الذي أصيبوا به بسبب أعمالهم الخبيشة، ومعاصيهم، يمنعهم من كثير من الأسباب التي تنفعهم في الدنيا والآخرة، ويجعلهم في حياة قلقة، غير مطمئنة، فلا يطمئنون

إلى الأكساب الطيبة، والأرزاق السليمة، لا من طريق التجارة، ولا من طريق الزراعة، ولا من الطرق الأخرى، بسبب ما لديهم من المخاوف والعدوان من بعضهم على بعض، وهذا مجرب قديما وحديثا، وكل بلاد استقامت على أمر الله، وحكم حكامها شريعة الله، تطمئن ويقل فيها الخوف ويسود فيها الأمن، وتحصل فيها الحياة الكريمة، وتسهل الأرزاق، ويعيش الناس في أمن وعافية وطمأنينة في كل شيء.

وكل بلاد تضيع فيها الشريعة، ولا تقام فيها حدود الله، يكثر فيها الخوف، ويقل فيها الأمن، وتسود فيها الفوضى، وتكثر الرذائل، وتقل الفضائل، ولا يطمئن الناس في عيش ولا في رزق، قال الله تعالى: {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْحَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (١).

وكل من نظر في العالم، وأحوال الناس، يعلم ما ذكرنا عن يقين، وعن مشاهدة. فإذا تأمل المؤمن البصير حالة عصر الصحابة، وما فيه من الخير العظيم، والجهاد الواسع، والفتوحات الكثيرة، والأمن والأمان في البلدان التي حكمها المسلمون، بسبب تطبيقهم لشريعة الله وتنفيذهم لأحكام شرعه الذي شرع، وإقامتهم لحدوده، يرى العجب العجاب، ويتضح له صحة ما ذكرنا من وجود الأمن والحياة الكريمة، بسبب تطبيق الشريعة

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١١٢.

الإسلامية العظيمة، ويعلم يقينا أيضا أن البلاد الأخرى التي سادت فيها الفوضى، واختل فيها الأمن، وتعدى فيها القوي على الضعيف، أن ذلك بأسباب عدم تحكيمهم لشريعة الله، وعدم قيام حكامهم بما يجب من الوازع الشرعي في إقامة الحدود والتعزيرات، والأخذ على يد الظالم، وإنصاف المظلوم، إلى غير ذلك.

وفي هذا المعنى يقول الله حل وعلا في كتابه الكريم: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّلَذِينَ مِنْ مَنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ مَنْكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا وَتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا } (١).

وهذا واضح في أن ربنا عز وجل وعد عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض، ويمكن لهم فيها، كما مكن لمن قبلهم، ممن عمل عملهم، واستقام على الإيمان والعمل الصالح، وأدى حق الله، وطبق الشريعة.

وعدهم سبحانه أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وما ذاك إلا بأسباب إيمالهم وعملهم الصالح، والضد بالضد، فمت أخلوا بالإيمان، وأخلوا بالعمل الصالح، تخلف هذا الوعد، فالجزاء من جنس العمل، فمن استقام على أمر الله، وطبق حقه سبحانه وتعالى، وأنصف المظلوم من الظالم، وأقام الحدود في ولايته، صارت بلاده في أمن وأمان،

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية٥٥.

وراحة وطمأنينة، وحياة كريمة، تحقيقا لما وعد الله به عباده سبحانه وتعالى، وهو الصادق في وعده حل وعلا، ومتى أحلوا بذلك، ولم ينفذوا أمر الله، بل تساهل حكامهم بشريعة الله، ولم ينفذوا ما يجب من الحدود والتعزيرات الشرعية أصابهم في بلادهم من الخلل والضعف، واختلال الأمن ووجود الخوف والقلق بحسب ما عندهم من تضييع أوامر الله، وبحسب ما ضيعوا من إقامة حدود الله. وهذا كله واضح لمن سبر أحوال العالم، ودرس أحوال الدول الموجودة، والبائدة.

والخلاصة: أن وعد الرب حل وعلا لا يخلف، وأنه صادق في وعده سبحانه وتعالى، فمن آمن بالله ورسوله، وطبق شريعته بالعمل الصالح، منحه الله الأمن والتمكين والاستخلاف في الأرض كما وعد الله حل وعلا، وكما حصل لمن قبلنا من الخلفاء الراشدين، ومن سار على لهجهم ممن طبق شريعة الله واستقام على أمره سبحانه.

ومن ضيع ذلك أو أخل به، وتابع الهوى والشيطان في كثير من الأمور فاته الأمن والتمكين والاستخلاف بقدر ما ضيع من أمر الله، وارتكب من محارمه، وقد حاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يرشد إلى هذا المعنى، ويبين أن الواجب على ولاة الأمور العناية بالشريعة، وبذل الجهود في تطبيقها في كل شيء حتى يتحقق للعباد الأمن والسعادة والحياة الكريمة في هذه العاجلة، ويتحقق لهم بعد ذلك في الأحرى الأمن أيضا من النار، والفوز بدار الكرامة والنعيم المقيم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة

والسلام: أنه كان يحرض الناس دائما على القيام بأمر الله، ويحذرهم من ركوب محارمه، ويأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر لهم عاقبة من نفذ أمر الله، وعاقبة من تساهل بأمره جل وعلا، ليتعظوا وليتذكروا، ويبتعدوا عن محارم الله، ويحذروا عواقبها الوخيمة، التي وعد بها من عصبي ربه، وركب محارمه سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله يقول لكم مروا بالمعروف والهوا عن المنكر قبل أن تدعوين فلا أستجيب لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل أن تستنصروني فلا أنصر كم)) ومن ذلك ما جاء في الحديث أيضا الذي رواه ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لما وقعت بنوا إسرائيل في المعاصي هُتهم علماؤهم فلم ينتهوا فواكلوهم وشاربوهم وجالسوهم فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم)) {ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لَبَئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}<sup>(١)</sup> وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقسرنه على الحق قسرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم)) رواه أبو داود والترمذي.

وهذا وعيد شديد يدل على أن من فعل مثلما فعل أولئك، من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٧٨-٧٩.

إضاعة أمر الله، وعدم إنكار المنكر، وعدم الأمر بالمعروف، أنه متوعد بأن يصيبه ما أصاب أولئك، فإن القوم إنما أصيبوا بأفعالهم السيئة، لا بأنساهم ولا باموالهم، بل أصيبوا بأفعالهم المنكرة، ولعنوا وغضب عليهم بأعمالهم القبيحة. فمن فعل فعلهم، وشاركهم في هذه المعاصي استحق مثل عقوبتهم، واستحق من الوعيد بمثل ما استحقوا، فإن الجزاء إنما هو على الأعمال، لا على الأنساب والأموال، ولكن على الأعمال، وعنادهم للحق على بصيرة. فمن شاركهم في هذا، وعمل كأعمالهم استحق من العقوبات بمثل ما استحقوا من غضب الله وعقابه جل وعلا.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغار لمحارم الله، وينتقم لله، ويغضب لله، وما كان يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه، وما ذاك إلا لأن ظهور المعاصي والتساهل بها من أعظم الأسباب في اختلال الأمن، وفساد القلوب، وفساد المحتمع، وغضب الله سبحانه، والعذاب العاجل والآجل، فكان عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على إقامة أمر الله في أرضه سبحانه. وكان أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قلنا لمن يا رسول الله؟ قال ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وبايع صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، على أن ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم. إلى آخر ما جاء في البيعة المعروفة.

وبايعه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة

وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، إلى غير ذلك مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، من الأوامر بالتزام أمر الله، والوقوف عند حدوده والحذر من محارمه، وبيان الوعيد لمن تعدى الحدود، أو أخل بالأمن، أو ارتكب المحارم. ومن ذلك قصة المخزومية لما سرقت وأمر بقطع يدها عظم ذلك على قريش بمكة وقالوا من يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا من أسامة بن زيد أن يتقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعفوا عنها ولا يقطعها فغضب عليه الصلاة والسلام عند ذلك وقال: ((أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فقال: إنما أهلك من كان قبلكم ألهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).

فبين عليه الصلاة والسلام أن إقامة الحدود من أهم المهمات، وأنه لا يجوز لأحد الشفاعة في ذلك بعد بلوغها السلطان، بل يجب أن تنفذ الحدود إذا بلغت السلطان حتى يكون ذلك رادعا للناس عن محارم الله، وسببا لاستقامتهم على أمره، وقيامهم بحقه سبحانه وتعالى.

ولما استوباً أناس من العرنيين المدينة قدموا إليها مهاجرين أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع الإبل إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبالها ليزول عنهم بذلك ما أصابهم من الوباء فخرجوا إلى هناك فلما صحوا وزال عنهم ما بحم من الأذى قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم وسمروا عين الراعي فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم سرية تتبع آثارهم حتى أدركوهم فجاءوا بحم

إليه عليه الصلاة والسلام فلما حاؤوا بهم إليه أمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمر أعينهم ويطرحوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا.

هذه العقوبة العظيمة الشديدة، إنما كانت غضبا لله عز وجل، لأن هـؤلاء كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا الراعي، وسمروا عين الراعي، وأخذوا الإبل، فجمعوا بين أنواع المنكرات: السرقة والنهب والقتل، وسمر عين الراعي، والردة عن الإسلام، بعدما عافاهم الله مما أصاهم، فلهذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة عظيمة شديدة، لتكون رادعا لغيرهم من مثل هذا العدوان، فدل ذلك على أنه يجب على ولاة الأمور أن يعنوا هذه الأمور، وأن يجتهدوا في عقاب الجرمين، والأحذ على أيدي السفهاء.

كل ذلك حفظا للأمن وراحة للمسلمين، مع ما في ذلك من الحياة الكريمــة والسلامة من شر المجرمين والمفسدين في الأرض. ومن تتبع سيرته صلى الله عليــه وسلم، وسيرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، من الخلفاء الراشــدين وغيرهــم عرف ذلك.

فكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم في غاية من العناية بأمر المسلمين، والحرص على سلامتهم وأمنهم، وحياتهم الكريمة، فلما ارتد من ارتد من العرب قام الصديق في أمرهم، وأمر بقتالهم وتوقف عمر رضي الله عنه في هذا بعض الشيء، ثم شرح الله صدره لما عرف الحق، ووافق هو والصحابة على ذلك، فقام الصديق في هذا الأمر العظيم، قياما كبيرا، وجهز الجيوش لقتال المرتدين والقضاء عليهم، ودعوقهم إلى الرجوع إلى دين الله

الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن قبل الحق، ورجع إليه قبل منه الصديق رضي الله عنه وكف عنه، ومن أبى قوتل على ذلك، حتى يرجع أو يقضى عليه.

وفي ذلك حفظ للأمن وتثبيت للإسلام ولحياة المسلمين الكريمة، وإقامة للدعوة إلى الحق، وتثبيت للإيمان في القلوب، والتحذير من أن يدب هذا البلاء إلى غيرهم، فتعظم المصيبة، ويعظم الخطر، فعاجلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالسرايا والجيوش، حتى قضى على من استمر في ردته، وحتى هدى الله من هدى على يديه.

فحصل بذلك من الأمن والعافية والطمأنينة ورجوع الكثير إلى الإسلام ما حصل، كل هذا ببركة الجهاد في سبيل الله، وقتال أعداء الله، والأخذ على أيدي المفسدين، إلى غير ذلك مما حرى في عهده رضي الله عنه وأرضاه، ثم في عهد عمر بعد ذلك، قام رضي الله عنه أعظم قيام، واجتهد في بعث الجيوش إلى الشمام والعراق وغير ذلك، وقام بغاية المطلوب من الجهاد رضي الله عنه وأرضاه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في رؤياه العظيمة؛ أن الدلو استحال في يده غربا حتى ضرب الناس بعطن، ففي ذلك إشارة إلى ما فتح الله على يديه من الفتوحات العظيمة، وما حصل بسبب ذلك من الأمن والطمأنينة في البلاد، والحياة الكريمة للمسلمين. وما أسباب ذلك إلا تطبيق شريعة الله، والقيام بأمر الله وتنفيذه لحدوده، وإقامة ولاة أمور المسلمين للجهاد العظيم، في سبيل الله عن وجل حتى أمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحتى

دخل الناس في الإسلام عن رغبة وبصيرة، وعاشوا في بلادهم حياة كريمة، بأسباب قيامهم جميعا بأمر الله وجهادهم في سبيل الله، وتعاونهم على الخير.

وهكذا في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حصل من الخير الكثير، والجهاد العظيم ما حصل، واتسعت رقعة الإسلام في زمانه، وكثر الخير في وقت خلافته، ثم جرى ما جرى في آخر خلافته، وبعد مقتله من خلاف، فجرى بهذا شر عظيم، وفساد كبير، بسبب الاختلاف والتنازع الذي وقع من بعض الناس حتى أثاروا الشر والفساد بين المسلمين، وتسببوا في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه.

ثم ظهرت الخوارج وجرى ما جرى بسببهم هذا الفساد، وبسبب الإحلال بأمر الله، ثم رد الله الكرة واجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فعادت الأمور إلى مجاريها، واطمأن المسلمون، وساد الأمن في الأرض وقام الجهاد إلى غير ذلك.

وهذه أمثلة طاهرة فيها عظة وعبرة، وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، حصل أيضا انتشار عظيم لهذا الخير العظيم، فإنه باستقامته وصلابته في الحق وجهاده فيه، ورده المظالم، وقيامه أكمل قيام حسب طاقته في تطبيق الشريعة، حصل في زمانه من الخير العظيم والطمأنينة والأمن، والحياة الكريمة ما حصل، كل ذلك بأسباب قيامه بأمر الله، وتطبيقه لشريعة الله، وجهاده في سبيل الله، وإنصافه للمظلوم وردعه للظالم، وتنفيذه

الحدود إلى غير ذلك، مما حصل في خلافته من الخير.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لتطبيق شريعته، وتنفيذ حدوده، وإقامة أمره في أرضه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يثبتهم على الإيمان وأن يعينهم على تطبيق الشريعة، في أقوالهم وأفعالهم وعباداتهم ومعاملاتهم وغير ذلك، وأن يرزقنا من جميعا الفقه في الدين، والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

## الإسلام هو الدين الحق وما سواه من الأديان باطل(١)

الحمد لله الذي ارتضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام، وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع وأكملها، وأرسل بها أفضل خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد:

فقد- اطلعت على ما نــشر في جريــدة اليــوم العــدد ١٤٠٤ وتــاريخ المحلمة الأخيرة تحت عنــوان (معبــد غريــب للــسيخ في الإمارات) نقلا عن وكالة أنباء الخليج. وقد جاء في ذلك الخبر ما يلي: (ووصف أحد علماء المسلمين في دبي هو الدكتور محمود إبراهيم الديك هذا المعبــد بأنــه يشكل خطرا كبيرا على المسلمين وينبغي إزالته. وقال: إن الديانات المسموح هــا في الإمارات هي التي لها كتاب سماوي فقط أما ما عدا ذلك فهي معتقدات كافرة ينبغي إزالة معابدها ومنعها من ممارسة طقوسها حتى لا تؤثر على المسلمين في هذه الأرض) انتهى كلامه. ومن يقرأ كلام الدكتور محمود الديك هذا يــدرك منــه أمرين:

أحدهما: أن اليهودية والنصرانية مسموح بهما في الأمارات سواء الانتماء إليهما أو إقامة معابد لهما أو مزاولة كافة طقوسهما. ومعنى ذلك أن التبشير النصراني علني ومسموح له رسميا هناك وهذا أمر خطير.

\_

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٣ ص٧-١١.

<sup>-</sup> ۲۷۷ -

والأمر الثاني: وهو أخطر من الأول: الحكم ضمنا من واقع كلام هذا المتحدث بأن الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية ليست كافرة، وبالتالي فإنه إذا كان الأمر كذلك يجوز الدخول فيهما والانتماء إليهما والدعوة إليهما والتبشير بهما. ولن أتعرض لمعبد السيخ هذا لأن الخبر جاء فيه بأن الشيخ عبد الجبار الماجد مدير أوقاف دبي قال: بأن البلدية سوف تزيل هذا المعبد فجزاه الله خيرا؛ لأن وجود هذا المعبد يتضمن الدعوة إلى عبادة الأوثان التي يجب إنكارها.

أما كلام الدكتور محمود الديك فمعلوم ما فيه من بطلان وغلط فيان السدين الإسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض قال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ الْإِسلامِ دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (١) وقال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللَّهِ الْإِسلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إلا مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُو بَآيَاتِ اللَّه فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ بَعْدِ وَجُهِي لِلَّه وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لَلَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَاللَّمُيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَلَا الله وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لَلَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَاللَّمُ بَينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَلَا الله وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لَللّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ} (٢) هذا وقد وصف الله المتعاد وتعالى اليهود والنصارى بالكفر لما قالوه عن الله، وبما حرفوه وغيروه في كتبهم، وتحاوزهم الحد في القول والعمل تبعا لما تصف ألسنتهم، وتحاوزهم الحد في القول والعمل تبعا لما تصف ألسنتهم، وتستهوي نفوسهم الله أبى يؤفكون. قال الله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو الْمُسَيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَلُمْ وَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْلُو

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٩-٢٠.

جَمِيعًا} (١) وقال تعالى {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَسرْيَمَ وَقَسالَ الْمَسَيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّه فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ ثَالْتُ عَلَيْهَ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ \* لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالْتُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَه إِلا إِلَهُ وَاحَدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* أَفَلًا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّه وَيَسْتَغْفَرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (رَحِيمٌ (رَحِيمٌ الْدُينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* أَفَلًا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّه وَيَسْتَغْفَرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (رَحِيمٌ (رَحِيمٌ (رَحِيمٌ (رَحِيمٌ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ وَيَسْتَغْفَرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (اللَّهُ وَقَالَ تعسَالَى: {وَقَالَ تعسَالَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى يُؤُفُونَ \* النَّحَسَادِي النَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ أَنَى يُؤُفُونَ \* اتَّخَسَدُوا إِلَا لَيَعْبُدُوا إِلَهُ اللَّهُ أَلَى يُونُ فَكُونَ \* اتَّخَسَدُوا إِلَهُ اللَّهُ أَلَى مُرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا اللَّهُ أَلَهُ إِلَا لِهُ وَاللَّهُ مَا لَلَهُ أَلَيْ مُرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا إِلَا لَهُ وَاللَّهُ مُرَالِهُ وَاللَّهُ مَنْ مَوْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا مَنْ دُونِ اللَّهُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَلَى مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهُ الْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أُولُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أُولُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهُ الللَّهُ أَلَى اللَّهُ الْمُؤَالِقُولَ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُوا إِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُوا إِلَا لَواللَّهُ الْمُؤَالِقُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُوا إِلَوا إِلَا الْمُؤْولُولُوا إِلَا الْمُؤَالِقُولُوا إِلَا الْمُؤَالِولُوا إِلَوا إِلَا الْم

والآيات الكريمات في هذا المعنى كثيرة، مما يعلم معه بأن الديانة اليهودية والديانة النصرانية قد نسختا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن ما فيهما من حق أثبت الإسلام، وما فيهما من باطل هو مما حرفه القوم، وبدلوه حسب أهوائهم. ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فدين الإسلام هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض وهو الدين الذي بشر به جميع الأنبياء.

روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال ((أمتهو كون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم)).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٧٢-٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٣٠–٣١.

وفي رواية: ((لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي)) فقال عمر: (رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً).

فإنه كذلك سيترل في آخر الزمان ليجدد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: ((يوشك أن يترل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخترير ويضع الجزية)) رواه مسلم، قال النووي في شرحه: قوله: يضع الجزية: أي لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. اه.

وعندما يرى هذه الآية أهل الأرض فعند ذلك يرجع لدين الإسلام من هدى الله قلبه، ويدخل فيه من أنار الله بصيرته من اليهود والنصارى. فيؤمن بعيسى بعدما ظهرت أمامه الآيات الساطعات، التي تتجلى فيها أنوار الحق الواضحة. والإيمان بعيسى عليه السلام في ذلك الوقت تصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالدين الذي جاء به من عند ربه وهو الإسلام. حيث ينكشف الكذب ويظهر الزيف الذي أدخله الأحبار والرهبان على الديانة النصرانية واليهودية، ليضلوا الناس، ويلبسوا عليهم دينهم. قال الله تعالى في قصة عيسى عليه السلام مع أهل الكتاب الذين قالوا بألهم قتلوه موضحا كذبهم وأن منهم من سوف يؤمن بعيسى عليه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٥٠-٥١.

السلام قبل موته؛ لأن الموت حق على جميع البشر في هذه الحياة الدنيا: {بَلْ رَفَعَهُ السَّلَامُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا \* وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا } (١).

وهذا الموقف الذي أبانه القرآن الكريم جاء بعد أن وصفهم بالكفر في آيسة قبلها وهي قوله تعالى: {وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا \* وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٥٨ - ٩٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٢٥١-١٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٣٠-١٣٢.

ودين الإسلام هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله. كما ورد في تفسير سورة الفاتحة، فإن العبد يدعو ربه بأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يبعده عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عصوا الله عن علم ومعرفة، وطريق الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال.

ومما ذكرناه يتضح أن الطريق إلى الله واحد وهو دين الإسلام وهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث جميع الرسل وإن جميع ما خالفه من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو غير ذلك من نحل الكفر كله باطل، وليس طريقا إلى الله ولا يوصل إلى جنته وإنما يوصل إلى غضبه وعذابه، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الْخَاسِرِينَ} (١).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)) رواه الإمام مسلم في صحيحه.

والله المسؤول أن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٨٥.

## التقوس سبب کل خیر(۱)

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم القيامة، أما بعد:

فلشدة الحاجة إلى التقوى ولعظم شألها، ولكون كل واحد منا، بــل كــل واحد من المسلمين في أشد الحاجة إلى التقوى والاستقامة عليها، رأيت أن أكتب فيها كلمة موجزة عسى الله أن ينفع بها المسلمين فأقول: كل من تــدبر مــوارد التقوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، علــم ألها سبب كل خير في الدنيا والآخرة. فأنت يا عبد الله إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره، تجد التقوى رأس كل خير، ومفتاح كل خير، وسبب كل خير في الدنيا والآخرة، وإنما تأتي المصائب والبلايا والحن والعقوبات بــسبب الإهمــال أو الإخلال بالتقوى وإضاعتها، أو إضاعة جزء منها، فالتقوى هي سـبب الـسعادة والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة، ولنذكر في هذا آيــات من كتاب الله، ترشد إلى ما ذكرنا، من ذلك قوله حل وعلا: {وَمَنْ يَتَّــقِ اللَّــه من كتاب الله، ترشد إلى ما ذكرنا، من ذلك قوله حل وعلا: {وَمَنْ يَتَّــقِ اللَّــه يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ} (٢) قال بعض

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثابي السنة التاسعة ذو الحجة سنة ١٣٩٦هـــ

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ٢-٣.

السلف: هذه الآية أجمع آية في كتاب الله، أو قال: من أجمع آية في كتاب الله، وما ذاك إلا لأن الله رتب عليها خير الدنيا والآخرة، فمن اتقى الله جعل لــه مخرجا من مضائق الدنيا ومضائق الآخرة، والإنسان في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى الأسباب التي تخلصه من المضائق في الدنيا والآخرة، ولكنه في الآخرة أشد حاجة وأعظم ضرورة، وأعظم الكربات وأعظم المضائق كربات يوم القيامة، وشدائدها، فمن اتقى الله في هذه الدار فرج الله عنه كربات يوم القيامة، وفاز بالسعادة والنجاة في ذلك اليوم العظيم العصيب، فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقى الله في جميع الأمور، حتى يفوز بالفرج والتيسير، فالتقوى باب لتفريج كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم وكربة الجهل وكربة السيئات والمعاصى وكربة الشرك والكفر إلى غير ذلك، فدواء هذه الأمور وغيرها أن يتقى الله بترك الأمور التي حرمها الله ورســوله، وبالتعلم والتفقه في الدين حتى يسلم من داء الجهل، وبالحذر من المعاصي والسيئات حتى يسلم من عواقبها في الدنيا والآخرة، فالسيئات لها عواقب في الدنيا من عقوبات قدرية، أو عقوبات شرعية، من الحدود والتعزيرات والقصاص، ولها عقوبات في الآخرة، أولها عذاب القبر، ثم بعد الخروج من المقابر بعد البعث والنشور عقوبات وشدائد يوم القيامة، ومن عقوباتها أيضا أن الإنسان يخف ميزانه بسبب إضاعة التقوى ويرجح ميزانه بسبب استقامته على التقوى، ويعطى كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى، وبشماله إذا انحرف عن التقوى، ويدعى إلى الجنة إذا استقام على التقوى،

ويساق إلى النار إذا ضيع التقوى، وخالف التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والإنسان محتاج أيضا إلى الرزق الحلال الطيب في هذه الدار، وإلى النعيم المقيم في الآخرة، وهو أحسن نعيم وأعظم النعيم ولا نعيم فوقه، ولا طريق إلى ذلك ولا سبيل إلا بالتقوى، فمن أراد عز الدنيا والرزق الحلال فيها، والنعيم في الآخرة، فعليه بالتقوى.

والإنسان محتاج إلى العلم، والبصيرة والهدى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقوى، كما قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا} (١) والفرقان كما قال أهل العلم: هو: النور الذي يفصل به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال.

ولا يخفى على من تأمل أن الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين من هملة التقوى، وبذلك يحصل النور والهدى، وهما الفرقان. فالتقوى كلمة حامعة حقيقتها الإيمان والعمل الصالح كما قال الله حل وعلا: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ} (٢) وكما قال عز وجل: {مَنْ عَملَ صَالِحًا مِنْ فَكُو الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ} فَكُنُوا وَكما قال عز وجل: {مَنْ عَملَ صَالِحًا مِنْ فَكُنُوا وَكما قال عز وجل أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (٣) فالتقوى حقيقتها إيمان صادق بالله ورسوله، وبما أخبرت به الرسل عما كان وعما يكون، ثم عمل صالح وهو مقتضى الإيمان وموجبه،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٩٧.

ومن ذلك التعلم والتفقه في الدين وهما من التقوى كما تقدم ولذلك رتب الله على التقوى الفرقان، لأن من شعبها التعلم والتفقه في الدين والتبصر في ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام.

فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض حاجاته، فالتقوى هي المفتاح لهذه المضائق وهي سبب التيسير لها، كما قال عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (١) وقد حرب سلفنا الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، كما حرب قبلهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله لهداية البشر، وحصلوا بالتقوى على كل حير، وفتحوا بها باب السعادة وانتصروا بها على الأعداء، وفتحوا بها القلوب، وهدوا بها البشرية إلى الصراط المستقيم.

وإنما حصلت لهم القيادة للأمم والذكر الجميل والفتوحات المتتابعة بــسبب تقواهم لله، وقيامهم بأمره، وانتصارهم لدينه، وجمع كلمتهم على توحيده وطاعته، كما أن الناس في أشد الحاجة إلى تكفير السيئات وحط الخطايا وغفران الذنوب وسبيل هذا هو التقوى، كما قال عز وجل: {إِنْ تَتَّقُوا اللّه يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} (٢) وقال عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقُو اللّه يَعْفِرْ لَكُمْ فَيُغْفِرْ لَكُمْ أَعْلَمُ اللّجر الفوز بالجنة والنجاة مسن يُكفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا } ومن أعظم الأحر الفوز بالجنة والنجاة مسن النار، وهكذا المسلمون في أشد الحاجة إلى النصر على أعدائهم والسلامة

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية ٥.

من مكايد الأعداء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتقوى، كما قال عز وجل: {وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا لا يَصْرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً  $^{(1)}$  فالمسلمون إذا صبروا في طاعة الله وفي جهاد أعدائه واتقـــوا رهـــم في ذلك بإعداد العدة المستطاعة: البدنية والمالية والزراعية والسلاحية وغير ذلك، نصروا على عدوهم. لأن هذا كله من تقوى الله، ومن أهم ذلك إعداد العدة المستطاعة من جميع الوجوه، كالتدريب البدني والمهني والتدريب علي أنواع الأسلحة، ومن ذلك إعداد المال وتشجيع الزراعة والصناعة وغير ذلك مما يستعان به على الجهاد، والاستغناء عما لدى الأعداء، وكل ذلك داخل في قوله سبحانه: {وأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منْ قُوَّة} (٢) ولا يتم ذلك إلا بالصبر. والصبر من أعظم شعب التقوى وعطفها عليه في قوله سبحانه: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وِتَتَّقُوا} الله من عطف العام على الخاص، فلابد من صبر في جهاد الأعداء، ولابد من صبر في الرباط في الثغور، ولابد من صبر في إعداد المستطاع من الزاد والبدن القوي المدرب، كما أنه لابد من الصبر في إعداد الأسلحة المستطاعة التي تماثل سلاح العدو أو تفوقه حسب الإمكان، ومع هذا الصبر لابد من تقوى الله في أداء فرائضه وترك محارمــه والوقوف عند حدوده والانكسار بين يديه والإيمان بأنه الناصر وأن النصر من عنده لا بكثرة الجنود ولا بكثرة العدة ولا بغير ذلك من أنواع الأسباب، وإنما النصر من عنده سبحانه وإنما جعل الأسباب لتطمين القلوب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

وتبشيرها بأسباب النصر، كما قال جل وعلا:  ${\{ \vec{o} \vec{a} + \vec{s} \vec{a} \vec{b} \} \ \vec{l} \vec{k} \} \ \vec{l} \ \vec{$ 

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٤٠ - ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات الآية ١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الطور الآية ١٧.

<sup>(</sup>٧) سور القلم الآية ٣٤.

وشكرهم وليقتدي بهم في ذلك، فبالابتلاء يتبين صبر العبد وشكره ونحاته وقوته في دين الله عز وجل، كما قال سبحانه: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمَ لا يُفْتَنُونَ} (١) وقال تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّه اللَّذِينَ صَدَقُوا يُفْتَنُونَ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّه اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

فالاختبار لابد منه، فالرسل وهم خير الناس امتحنوا بأعداء الله. نوح ما حرى عليه من قومه وهكذا هود وصالح وغيرهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وأفضل المجاهدين ورسول رب العالمين. قد علم ما أصابه بمكة وفي المدينة وفي الحروب، ولكنه صبر صبرا عظيما حتى أطهره الله على أعدائه وخصومه، ثم ختم له سبحانه وتعالى بأن فتح عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما أتم الله النعمة عليه وعلى أمته وأكمل لهم الدين اختاره إلى الرفيق الأعلى وإلى حواره عليه الصلاة والسلام بعد المحنة العظيمة والصبر العظيم والبلاء المشديد، فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول متى كنت متقيا أو مؤمنا فلا يصيبني فكيف يلس الأمر كذلك بل لابد من

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآيتان ٢-٣.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآيتان ٢-٣.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٣١

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ١٦٨.

الامتحان، ومن صبر حمد العاقبة، كما قال الله حل وعلا: {فَاصْسِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوى} الله على الله على الله التقوى، من صبروا واحتسبوا للمُتَّقِينَ} (١) {وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى} فالعاقبة الحميدة لأهل التقوى، من صبروا واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوس، فالعاقبة لهم في الدنيا والآحرة، كما قال عز وجل: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دَيَنَّهُمْ سُلِلنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } (١).

فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة عليها ولـو حرى ما حرى من الامتحان، ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء من أعداء الله، أو من الفسقة والمجرمين فلا تبالي، واذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام، واذكر أتباعهم بإحسان، فقد أوذوا واستهزئ بهم وسخر بهم ولكنهم صبروا فكانـت لهـم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة.

فأنت يا أخي كذلك اصبر وصابر فإن قلت ما هي التقوى؟ فقد سبق لك شيء من بيالها، وقد تنوعت عبارات العلماء في التقوى، وروي عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه أنه قال: (ليس تقوى الله بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء فرائض الله وترك محارمه، فمن رزق بعد ذلك حيرا فهو حير إلى حير) اهد. فمن رزق بعد أداء الفرائض وترك المحارم نساطا في فعل النوافل وترك المكروهات والمشتبهات فهو حير إلى حير. وقال طلق بن حبيب التابعي المشهور رحمه الله:

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٦٩.

تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله) وقال بعضهم في تفسيرها التقوى طاعة الله ورسوله، وقال آخرون: التقوى: أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك ذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، وكل هذه العبارات معانيها صحيحة.

فالتقوى حقيقتها هي: دين الإسلام، وهي: الإيمان والعمل الصالح، وهي: العلم النافع والعمل به، وهي: الصراط المستقيم، وهي: الاستسلام لله والانقياد له جل وعلا بفعل الأوامر، وترك النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه وعن إيمانه بكل ورسله، وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، إيمانا صادقا يشمر أداء الخير والحذر من الشر والوقوف عند الحدود، وإنما سمى الله دينه تقوى لأنه يقي من استقام عليه عذاب الله وغضبه، ويحسن لربه العاقبة حل وعلا، وسمى هذا الدين إسلاما، لأن المسلم. يسلم نفسه لله وينقاد لأمره، يقال أسلم فلان لفلان أي انقاد له، ولهذا سمى الله دينه إسلاما في قوله: {إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ} وغيرها من الآيات، لأن المسلم انقاد لأمر الله وذل لعظمته، فالمسلم حقا ينقاد لأمر الله، ويبتعد عن لهيه ويقف عند حدوده، قد أعطى القيادة لربه فهو عبد مأمور، رضاه وأنسه و محبته و نعيمه في امتثال أمر الله و ترك لهيه، هذا هو المسلم الحق.

ولهذا قيل له مسلم، يعني منقادا لأمر الله تاركا لمحارمه واقفا عند حدوده، يعلم أنه عبد مأمور عليه الامتثال، ولهذا سمى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩.

الدين عبادة كما سمى إسلاما، سمى عبادة كما في قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} (١) وفي قوله عز وجل: {وَهَا خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَالْـاِنْسَ إلا ليَعْبُدُونَ {٢) فسمى عبادة. لأن العباد يؤدون أوامر الله ويتركون نواهيه عن ذل وخضوع وانكسار، وعن اعتراف بالعبودية وألهم مماليك لله وأنه سيدهم، وأنه القاهر فوقهم، وأنه العالم بأحوالهم وأنه المدبر لشؤوهم، فهم عبيد مأمورون ذليلون منقادون لأمره سبحانه وتعالى، فلهذا سمى الله دينه عبادة. لأن العبادة عند العرب هي: التذلل والخضوع والانكسار، يقولون طريق معبد، يعني مذلل قد وطأته الأقدام، ويقولون أيضا: بعير معبد، يعني قد شد ورحل حتى ذل للركوب والـشد عليه، فسميت طاعاتنا لله عباده. لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله حل وعلا، وسمى العبد عبدا، لأنه ذليل بين يدي الله مقهور مربوب للذي خلقه وأوجده، وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. وسمى هذا الدين أيضا إيمانا. لأن العباد يؤدونه عن إيمان بالله وتصديق به ورسله، فلهذا سمى دين الله إيمانا لهذا المعنى كما في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الدين كله إيمان وأن أعلاه قول لا إله إلا الله، فعلمنا بذلك أن الدين كله عند الله إيمان، ولهذا قال سبحانه: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمنينَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٦.

وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (١) فسماهم بذلك، لأنك أيها المؤمن بالله واليوم الآخر تؤدي أعمالك وطاعتك وتترك المحارم عن إيمان وتصديق بأن الله أمرك بذلك ولهاك عن المحارم وأنه يرضى منك هذا العمل ويثيبك عليه وأنه ربك ولم يغفل عنك وأنت تؤمن بهذا، ولهذا فعلت ما فعلت فأديت الفرائض وتركت المحارم ووقفت عند الحدود وجاهدت نفسك لله عز وجل.

وسمى الدين برا. لأن خصاله كلها خير، وسمى هذا الدين هدى. لأن مسن استقام عليه فقد اهتدى إلى خير الأخلاق وإلى خير الأعمال، لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليكمل مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق)) وفي حديث أنيس أخي أبي ذر قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق)) فهذا الدين سمى هدى، لأنه يهدي من استقام عليه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، كما قال عز وجل: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} (٢) وقال في أهله: {أُولَئكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ} (١) وقال في أهله أيضا: {وأُولَئكَ هُمُ اللهُهْتَدُونَ} (المِهنان) (التقوى)، المُهْتَدُونَ الله على (الإيمان) (التقوى)، (الإيمان) (التقوى)، (الهدى) (البر): العبادة، إلى غير ذلك.

وتعلم أيضا أن هذا الدين الإسلامي قد جمع الخير كله فمن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٥٧.

استقام عليه وحافظ عليه وأدى حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متق لله، وهو موعود بالجنة والكرامة، وهو موعود بغفران بالجنة والكرامة، وهو موعود بتفريج الكروب وتيسير الأمور، وهو الموعود بغفران الذنوب وحط الخطايا، وهو الموعود بالنصر على الأعداء والسلامة من مكائدهم إذا استقام على دين الله وصبر عليه وجاهد نفسه لله وأدى حق الله وحق عبده فهذا هو المتقي وهو المؤمن، وهو البر، وهو المفلح، وهو المهتدي والصالح، وهو المتقي لله عز وجل، وهو المسلم الحق.

وأسأل الله عز وحل أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يمن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

#### العلم بأحكام الله من أهم الواجبات(١٠)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه، ومن نهج نهجه وسار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد: فإن العلم بأحكام الله أمر ضروري على كل مسلم ومسلمة في كل ما لا يسعهما جهله، ليسيرا في عبادهما لربهما على هدى وبصيرة.

ولا يمكن للإنسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به، إلا إذا عرف أحكامه، وأولاها اهتمامه وعنايته، وبذل جهده وطاقته للإلمام بها، لتكون عبادته لربه بنيت على أساس صحيح ومتين، ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين، والأحذ بها فقد هدي إلى صراط الله المستقيم، وحصل على خير كثير.

يقول الله سبحانه: {يُؤْتِي الْحكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ عَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكّرُ إِلا أُولُو الْأَلْبَابِ} (٢) قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَسِنْ يَسِسَاءُ} يعين: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشاهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: الحكمة القرآن. يعنى:

<sup>(</sup>١) نشر في مجلة البحوث الإسلامية في المجلد ٦ ص٧-١٠ ربيع الثاني والجماديان سنة ١٤٠٣هـ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٦٩.

تفسيره، قال ابن عباس: فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مردويه، وقال ابن أبي بخيح عن مجاهد يعني بالحكمة: الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: {يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاء} ليست بالنبوة، ولكنه العلم والفقه والقرآن، وقال أبو العالية: الحكمة: حشية الله، فإن حشيه الله رأس كل حكمة، وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهني عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود مرفوعا: ((رأس الحكمة مخافة الله)). وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النحعي: الحكمة: الفهم. وقال أبو مالك: الحكمة: السنة. وقال وهب عن مالك: قال زيد بن أسلم: الحكمة: العقل، قال مالك: (إنه ليقع في قلبي أن الحكمة: هي الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتحد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة: الفقه في دين الله). ا. هـ كلام ابن كثير رحمه الله.

ولكي ندرك أهمية الفقه في دين الله وأنه نور لحامله والعامل به في الدنيا والآخرة. ولكي ندرك أهميته وجدواه نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ((مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله ها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أحرى منها إنما هي

قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)) رواه البخاري ومسلم.

ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فــسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بما ويعلمها)) رواه البخــاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.

ولقد برّز حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معرفة الدين فقها وتفسيرا، وتوسع في علوم الشريعة ووعاها ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) إنها دعوة مباركة من رسول مبارك، تقبلها الله منه عليه الصلاة والسلام، ونعمة أنعم الله بها على ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد برّز في عهده وقبله وبعده أتمة أفذاذ في أصول الدين وفروعه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حملوا أمانة التبليغ والدعوة وأدوها أحسن ما يكون الأداء، وبصروا الناس بدين الإسلام، سواء في حلقات الدروس والمذاكرة والإرشاد المنتشرة في بيوت الله، أو فيما خلفوه من تراث علمي ومؤلفات قيمة في شتى فروع العلم الشرعي وغيره من العلوم الأخرى التي تخدم الشريعة وترتبط بها، وهيأ الله ولاة صالحين يبذلون بسخاء في سبيل نشر العلم وتشجيع العلماء وطلاب العلم.

إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام، يقتضي البحث والاطلاع لمعرفة حكم الله في كل قضية تعرض للمسلم في حياته، فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء ليصل إلى

الحكم بالدليل من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع، أو القياس الجلي.

والدين الإسلامي بحمد الله واضح لا غموض فيه، ولا التباس في أحكامه وتشريعاته، وقد بينها الله في كتابه المبين وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وحمل لواء هذه السنة وبينها ودافع عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمة الشريعة وعلمائها جيلا بعد حيل، ثم تقاعس الكثير من الناس عن البحث والطلب والتحصيل واكتفوا بالتقليد لغيرهم، فوقعوا في أغلاط كثيرة في العقيدة والأحكام.

ولقد أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم؟ وهو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين علموا فعملوا. وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم؛ وهم الذين عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم وهم اليهود ومن على شاكلتهم. وأن يجنبنا طريق الضالين. وهم الذين جهلوا الحق وهم النصارى ومن على شاكلتهم.

أيها الإخوة المسلمون كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو نجس، أو أن هذا الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار أو اللباس مباح أو حرام أو مكروه أو مستحب، كيف نعرف أن اقتناء هذا المال أو إنفاقه حلال أو حرام، كيف فتدي إلى العبادات ونعرف أوقاها وطريقة أدائها، كيف نعرف قسمة المواريث والفرائض، وكيف تقام الحدود وكيف نقيم المعاملات فيما بيننا إلى غير ذلك من تفاصيل العبادات والمعاملات، وما يسمى اليوم

بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق وغيرهما.

لقد استوعبت ذلك كله شريعتنا المطهرة ولله الحمد، إن دين الإسلام الحنيف قد أكمله الله، وما من شأن من شئون الدنيا والآخرة إلا وفي هذا الدين له حكم وبيان واضح جلي، لمن رزق البصيرة فيه. فهو دين كامل شامل، ليس قاصرا على النواحي التعبدية، ولا شأن له بالنواحي المعاشية كما يرميه بذلك أعداؤه، ومن لهج لهجهم. إنه دين يربط المخلوق بخالقه برباط متين، كما يقيم أفضل علاقة بين الإنسان وأهله وأقاربه، وبين الإنسان وأحيه، سواء كان على دينه أو على غير دينه، قائمة على العدالة والترابط والتسامح والتعاون على البر والتقوى، كما أوضح كيف يعامل الحيوان الأعجم بالرفق والرحمة، والإحسان قبل أن تتظاهر أوروبا بالرفق بالحيوان، من خلال جمعيات أنشأتها لهذا الغرض، وهي لم ترفق بعد بالإنسان و لم ترع حقوقه.

فالواجب على المسلمين التفقه في دينهم، وأن لا يتجاوزوا حدود ما أنزل الله، وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء، فإن بعض الناس هداهم الله، ووفقهم، قد يحيط بعلوم كثيرة من علوم الحياة ويبرز فيها، ولكنه لا يعلم شيئا من أحكام دينه، وأسرار شريعته ولا يهتم بذلك. وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة العظمى، فإن العلم بأحكام الله يجب أن يكون مقدما على المعارف الأخرى، ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخرى، ولكن لابد من تقديم الأصل الأصيل، والركيزة الأساسية للعلوم

كلها وهي معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته، واستحقاقه العبادة دون كل ما سواه، ومعرفة دينه عقيدة وسلوكا وعبادة وأحكاما، مما لا يسع المسلم جهله، كما أن الواجب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم بصدق وإخلاص، ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون تمييز، وليعلموا ألهم إن فعلوا ذلك سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة.

وهذه الأمة شرفها الله بهذا الدين، وأعزها به، فإذا تخاذلت عن ذلك فلا قيمة لها ولا عزة ولا سعادة.

فنسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه، والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وينصر بهم الحق، ويجمعهم على الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه.

## العلم وأخلاق أهله(۱)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والـسلام علـى عبـدة ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد:

فلقد سمعنا من قارئنا آیات مبارکات فیها العظة والذکری، وبیان أن الله عز وجل یخلق ما یشاء و یختار، وأنه العالم بأحوال العباد وما تکنه صدورهم وما یعلنون، وأنه المحمود حل وعلا فی الأولی والأخری سبحانه وتعالی، وأن المرجع الیه والمصیر إلیه، وأنه المتفضل باللیل والنهار فی مصالح العباد. وأن ذلك من رحمته عز وجل.

فما أولانا بتدبر كتابه الكريم، تدبر من يريد العلم، ومن هو مؤمن بهذا الكتاب العظيم، وأنه كلام الله حقا، مترل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ما أولى أهل العلم بأن يتدبروا هذا الكتاب العظيم، وأن يعنوا به غاية العناية، قاصدين معرفة مراد ربهم عز وجل، والعمل بذلك، عملا بقوله عز وجل: {كتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ وَلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَّرُوا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (٢) وبقوله سبحانه: {أَفُلُو بُ أَقُفَالُهَا} يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا} (٣) مستشعرين قوله عز وجل:

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ٢٦/٣/٢٦هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٢٤.

# {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} (١) {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ﴾ (٢).

فوصيتي قبل كلمتي: العناية بهذا الكتاب العظيم، تدبرا وتعقلا، وإكثارا من تلاوته، وعملا بالمعنى. فهو أنزل ليعمل به، لا لمجرد التلاوة. فأسأل الله للجميع التوفيق.

أما كلمتي هذه الليلة، فأرجو أن تكون موجزة، وهي كما قال المقدم (العلم وأخلاق أهله): العلم معلوم لدى الجميع فضله، وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي، فإن العلم يطلق على أشياء كثيرة، ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو: العلم الشرعي، وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق وهو: العلم بالله وبأسمائه وصفاته، والعلم بحقه على عباده، و. مما شرعه لهم سبحانه وتعالى.

والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه، وتفاصيله، والعلم بالغاية والنهايـــة الــــــــ ينتهى إليها العباد في الدار الأخرى.

هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب والحرص على تحصيله، لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد. وبهذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه.

وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة،. وأن قسما مـن هـؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة، وأن الآخرين وهم

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٤٤.

الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشقاء، وقد نبه أهل العلم على هذا وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعنى، وممن نبه عليه القاضي ابن أبي العز شارح الطحاوية في أول شرحه، ونبه عليه غيره كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرين.

وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته، فأفضله وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، وهو علم العقيدة، فإن الله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.

ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده، وما شرعه من الأحكام، وما ينتهي إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه، ويوصل إليه من علم قواعد العربية، والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه، ومصطلح الحديث، وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه، وعلى فهمه، والكمال فيه.

ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية، والتاريخ الإسلامي، وتراجم رجال الحديث وأثمة الإسلام، ويلتحق بذلك كل ما له صلة بهذا العلم. وقد شرف الله أهل هذا العلم، ونوه بهم وعظم شأهم سبحانه، واستشهدهم على توحيده، والإخلاص له، حيث قال عز وجل: {شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلا هُو وَالْمَلائكَةُ وَالإحلام وَأُولُو الْعِلْمِ قَائمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) فاستشهد أهل العلم على وحدانيته مع الملائكة، فالملائكة عليهم السلام، وأولو العلم الشرعى هم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٨.

الشهداء على توحيد الله والإحلاص له، وأنه رب العالمين، وأنه الإله الحق، وأن العبادة لغيره باطلة، وكفى بها شرفا لأهل العلم، حيث استشهدهم على وحدانيته واستحقاقه في العبادة سبحانه وتعالى، وبين حل وعلا أهم لا يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه وتعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُ ونَ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} (١) ويقول عز وحل: {أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُو الله الله المُعلَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} (١).

فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله هو الحق وهو الهدى، وهو طريق السعادة، مع الذين قد عموا عن هذا الطريق، وعن هذا العلم، فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء، فرق بين من عرف الحق، واستضاء بنوره وسار على هداه إلى أن لقي ربه وفاز بالكرامة والسعادة، وبين من عمي عن هذا الطريق، واتبع هواه وسار في طريق الشيطان والهوى.

لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، وقد بين الله سبحانه أنه يرفع درجات أهل العلم وما ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس، ونفعهم لهم. ولهذا قال أهل العلم: ما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح آثار الناس عليهم.

فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير، وإرشادهم إلى الحق، وتوصيلهم للهدى، وهي آثار عظيمة شكرها الله لهم، وشكرها المؤمنون، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: فهم الهداة

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ١٩.

والدعاة وهم أعلم الناس بالله وبشريعته، وأفضل الناس بعد الرسل وأتبعهم لهم، وأعلمهم بما حاؤوا به، وأكملهم دعوة إليه، وصبرا عليه، وإرشادا إليه: قال حل وعلا: {يَرْفَعِ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ إِنَّا وقال سبحانه وتعالى {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نُشَاءً} بين عز وجل أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال، وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموما، ومن بعض الآخرين، ولكن خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: {إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مَنْ عَبَادِه الْعُلَمَاءُ} يعنى: الخشية الكاملة.

والعلماء هم: العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته، وبشريعته التي بعث بها رسله، ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الناس مستثقلا العلم الذي أرشده إليه: لسنا مثلك يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: ((أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له)).

فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله، وأقوى الناس في الحق على حسب علمهم به، وعلى حسب درجاهم في ذلك، وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أخشى الناس لله، وأتقاهم له، وقد جاءت

<sup>(</sup>١) سورة الجادلة الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآية ٢٨.

الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم، وتكاثرت في ذلك.

فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم، وألهم على طريق نجاة وسعادة لمن أصلح الله نيته في طلب العلم وابتغى به وجه الله عز وجل، وقصد العلم لينفس العلم، وللعمل، لا لأحل الرياء والسمعة، أو لأجل مقاصد أخرى، من المقاصد العاجلة، وإنما يتعلمه لمعرفة دينه، والبصيرة بما أوجب الله عليه، وليسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة التي أمر المسلم بها، فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة، ويعم ذلك جميع الطرق الحسية والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى، وانتقاله له من حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد بقصد طلب العلم، فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم. وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة والكتابة، كلها من الطرق أيضا.

فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم، وأن يحرص عليها قاصدا وجه ربه عز وجل، يريد الله والدار الآخرة، يريد أن يتفقه في دينه وأن يتبصر به، يريد أن يعرف ما أوجب الله عليه، وما حرم عليه، يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبينة، ثم يعمل بذلك، يريد أن ينقذ الناس، ويكون من دعاة

الهدى، وأنصار الحق، ومرشدا إلى الله على علم وهدى، فهو حيثما تصرف على خير عظيم هذه النية الصالحة، حتى نومه من طرق الجنة، إذا نام: ليتقوى على طلب العلم، وأداء الدرس كما ينبغي، ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، ليتقوى على السفر في طلب العلم، فنومه عبادة، وسفره عبادة، وتصرفاته الأخرى هدف النية عبادة، بخلاف من ساءت نيته، فهو على خطر عظيم، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة)) رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حيد.

وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار)).

وتعلم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله، لأن الله أمر بذلك، وجعله وسيلة لمعرفة الحق، وجاء في الحديث الصحيح: ((أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال هو عالم وليقال له قارئ)) ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فعليك يا عبد الله، أيها الطالب للعلم: عليك بإخلاص العبادة والنية لله وحده، وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم والصبر عليها، ثم العمل بمقتضى العلم، فإن المقصود هو العمل، وليس المقصود هو أن تكون عالما، أو تعطى شهادة راقية في العلم، فإن المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك،

وأن توجه الناس إلى الخير، وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الحق، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) متفق على صحته.

فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة، ومن علامات التوفيق، وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقهه في دينه، وأن يتبصر في ذلك، حتى يعرف الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وعظيم حقه، وحتى يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه.

فالنهاية لأولياء الله: الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم، والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، في دار الكرامة.

والنهاية لأعداء الله: دار النكال والعذاب والهوان، والحجاب عن الله عز وجل.

و بهذا نعلم عظم العلم وشرفه، وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح الله نيته؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب، وأعظم واجب، وهو توحيد الله والإخلاص له ويتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام الله، وما أوجب على عباده، فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمة، لا سعادة للعبد، ولا نجاة لهم، إلا بالله ثم بالعلم بها، والتمسك بها والاستقامة عليها.

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس، وأفضلهم على وجه الأرض، وعلى رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء، فهم القدوة والأساس في الدعوة والعلم

والفضل، ويليهم أهل العلم على طبقات: فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه وصفاته، وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل، ومن درجاهم ومنازلهم في الجنة فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجها، وهم أولى بها من غيرهم، يرشدون الناس إلى طريق السعادة، ويهدوهم إلى أسباب النجاة، ويقودوهم إلى ما فيه رضا الله حل وعلا، والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب غضبه وعذابه.

فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أئمة الناس بعد الأنبياء يهدون إلى الله، ويعلمون الناس دينهم. فأخلاقهم عظيمة، وصفاهم حميدة. علماء الحق، علماء الهدى، هم خلفاء الرسل، الذين يخشون الله ويراقبونه ويعظمون أمره، وهو من تعظيمه سبحانه. هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها، لأنهم سلكوا مسلك الرسل، وساروا على نهجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرة، والتحذير من أسباب غضبه والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملا، فهم القدوة، والأسوة بعد الأنبياء، في أخلاقهم العظيمة، وصفاهم الحميدة، وأعمالهم الحليلة، وهم يعملون ويعلمون، ويوجهون طلائهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل.

وسبق أن العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم الشرعي، هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يعين على ذلك. فالواجب على أهل العلم، أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم، وأن يدعوا الناس إليه وأن يوجهوا طلابهم إليه، وأن يكون الهدف

دائماً العلم بما قال الله، وقال رسوله، والعمل بذلك، وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ذلك. ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان، وقول علان. وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا إلى مذهب فلان، أو دعوة علان، ولا إلى الحزب الفلاني، والرأي الفلاني. يجب على المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة، وهدفهم واحدا، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

وأما ما حرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها، فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب، وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصا أو بمقتضى قواعد الشريعة.

فإن الأئمة المحتهدون إنما هدفهم ذلك، وقبلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بالله وأفضلهم وأكملهم علما وخلقا.

فقد كانوا يختلفون في بعض المسائل، ولكن دعوهم واحدة، وطريقهم واحد، يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعدهم من التابعين، وأتباع التابعين: كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى: كالأوزاعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويه، وأشباههم من أهل العلم والإيمان، دعوهم واحدة، وهي الدعوة إلى كتاب الله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم، ويقولون: خذوا من حيث أحذنا، يعنون من الكتاب والسنة.

ومن جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل، وحسن العقيدة والسيرة، ويتبصر في ذلك، مع تقدير العلماء، ومعرفة فيضلهم، والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم الأجر، لأهم سبقوا إلى الخير العظيم، وعلموا وأرشدوا، وأوضحوا الطريق، فرحمة الله عليهم، فلهم فضل السبق، وفضل علمهم ودعوهم إلى الله: من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان. فيعرف لهم قدرهم وفضلهم، ويترحم عليهم ويتأسى بهم في النشاط في العلم والدعوة إلى الله، وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره، والصبر على ذلك، والمسارعة إلى العمل الصالح، يتأسى بهم في هذه الفضائل العظيمة، ويترحم عليهم، ولكن لا يجوز أبدا أن يتعصب لواحد منهم مطلقا، وأن يقال: قوله هو الصواب مطلقا بل يقال: كل واحد قد يخطئ ويصيب. والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله، وما دل عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فإذا احتلفوا وجب الرد إلى شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فإذا احتلفوا وجب الرد إلى والرسوله، كما قال سبحانه وتعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللّه والرسوله، كما قال عز وجل: {وَمَا اخْتَلَفُتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللّه الله العلم قديما وحديثا.

ولا يجوز أبدا التعصب لزيد أو عمرو، ولا لرأي فلان أو علان، ولا لحزب فلان أو الطريقة الفلانية، أو الجماعة الفلانية،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية ١٠.

كل هذا من الأخطاء الجديدة، التي وقع فيها كثير من الناس.

فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في العسر واليسسر، في السفر والإقامة، وفي جميع الأحوال، وعند اختلاف أهل العلم ينظر في أقوالهم، ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس.

أما العامة وأشباه العامة، فيسألون أهل العلم، ويتحرون في أهل العلم، من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة، يسألونه عن شرع الله، وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق، حسب ما جاء في الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل العلم.

والعالم يعرف: بصبره وتقواه لله، وخشيته له سبحانه وتعالى، ومسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله، وابتعاده عما حرم الله ورسوله.

هكذا يكون العالم سواء كان مدرسا أو قاضيا أو داعيا إلى الله، أو في أي عمل، فواجبه أن يكون قدوة في الخير، وأن يكون أسوة في الصالحات، يعمل بعلمه ويتق الله أين ما كان، ويرشد الناس إلى الخير، حتى يكون قدوة صالحة لطلابه، ولأهل بيته ولجيرانه ولغيرهم ممن عرفه، يتأسون به: بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عز وجل.

وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أو حب الله، أو الوقوع فيما حرم الله، فإنه يُتأسى به في ذلك، فإذا تساهل تساهل غيره، وهكذا في السنة والمكروهات، ينبغي له أن يحرص على تحري السنن، وإن كانت غير واحبة ليعتادها وليتأسى

الناس به فيها، وأن يبتعد عن المكروهات والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها.

فطالب العلم له شأن عظيم، وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود، فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)).

فأهل العلم رعاة وهداة، فعليهم أن يعنوا برعيتهم، الشعوب رعية لهم فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية، وأن يخلفوا الله فيها، وأن يرشدوها إلى أسباب النجاة، ويحذروها من أسباب الهلاك، وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله، والاستقامة على دين الله. والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته، والحذر من النار، فالنار بئس المصير. يجب الحذر منها، والتحذير منها، وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماء، وطلاب العلم، هكذا يكون حالهم أبدا، وهكذا تكون أحلاقهم أبدا، مسارعة إلى مرضاة الله، وابتعاد عن معاصي الله، ودعوة إلى الله، وإرشاد إليه، مسارعة إلى مرضاة الله، وابتعاد عن معاصي الله، وبعد عما حرم الله، وعما كرهه الله، حتى يتأسى بهم إخوالهم من المؤمنين، وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا وأسأل حتى يتأسى بهم إخوالهم من المؤمنين، وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا وأسأل يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصالحين مصلحين، يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه، وصلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يمن

عليهم بتحكيم شريعة الله بين عباده والتحاكم إليها، ونبذ ما خالفها.

أما العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن، وشئون الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة، وقد يجب منها ما يحتاجه المسلمون، ويكون فرض كفاية، ولولي الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون، ويساعد أهلها في ذلك، أي بما يعينهم على نفع المسلمين، والإعداد لعدوهم. وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل، ميت صلحت النية، وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات أعني: أنواع الصناعات المباحة، واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك.

وكلها أمور مطلوبة ومع صلاح النية تكون عبادة، ومع خلوها من ذلك تكون أمورا مباحة، وقد تكون فرض كفاية في بعض الأحيان، إذا دعت الحاجة إليها، ووجب على ولي الأمر أن يلزم بذلك من هو أهل لها، فهي أمور لها شأنها، ولها أحوالها الداعية إليها، وتختلف بحسب النية، وبحسب الحاجة.

أما علم الشرع فلابد منه، والله خلق الثقلين ليعبدوه، وليتقوه ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع، علم الكتاب والسنة كما تقدم. وأنتم معشر الطلبة بحمد الله هنا في الجامعة الإسلامية، جئتم من أقطار كثيرة، ومن أجناس متنوعة للتفقه في الدين، وتعلم أحكام الله والتبصر في ذلك، ولمعرفة العقيدة السلفية الصحيحة التي سار

عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وسار عليها أتباعهم بإحسان، وهي الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بأسماء الله وصفاته، وإمرارها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان.

هكذا درج أهل العلم على الطريقة التي درج عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودرج عليها أصحابهم وأتباعهم بإحسان.

فنسأل الله أن يمنحكم التوفيق، وأن يعينكم على كل ما فيه رضاه، وأن يردكم إلى بلادكم في غاية من التوفيق والتقوى والعلم والإيمان. وأن يهدي بكم العباد، ويصلح بكم الأحوال، إنه حل وعلا على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

### على طريق العلم(١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فمما لا شك فيه أن العلم هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها مقومات الحياة البشرية، وأولى العلوم بالاهتمام والعناية هو معرفة علم الشريعة الإسلامية، إذ به تعرف الحكمة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلها، وأرسلت الرسل لتحقيقها، وبه عبد، كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيعْبُدُون} (٢) عرف الله، وبه عبد، كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيعْبُدُون} (٢) وقال سبحانه: {ولَقَدْ بَعْثُنا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ (٣) وهاتين الآيتين علمت الحكمة في حلق الجن والإنس، والحكمة في المطاعُوت أن وهاتين الرسل وأي أمة لا عقيدة لها صحيحة، ولا دين عندها صحيح، فهي أمة جاهلة مهما بلغت من الرقي والتقدم في نواحي الحياة، كما قبال سبحانه: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَسِلْ هُمْ أَصْلَ سبحانه: {يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَسِلْ هُمَ أَصَل سبحانه: {يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَسِلْ هُمَ أَصَل الله والحياة الطيبة هي حياة أهل العلم والإيمان، كما قال تعالى: {يَسْ أَشَلُوا السّجيلُه} وقال سبحانه: {مَنْ واللّه واللّه واللّه والمربول إذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وقال سبحانه:

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثاني السنة الأولى رجب عام ١٣٨٨هـ كمـــا نشرت في مجلة التوحيد المصرية ص٩-١٢ بعنوان العلم والمعلمون.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآية ٢٤.

ذَكر أو أُنْفَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١) والعلم النافع لا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة المعلم، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون معلما إلا إذا كان عالما بالمادة التي يعلمها غيره إذ فاقد الشيء لا يعطيه، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك كانت مهمة المعلم من أصعب المهام لما تتطلبه من الاتصاف بأكمل الصفات حسب الإمكان، من علم نافع، وحلق كريم وعمل صالح متواصل وصبر ومصابرة وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح الطالب، وتربيته تربية إسلامية نقية، وبقدر ما تتوفر صفات الكمال في المدرس يكون نجاحه في مهمته.

وقدوة الجميع وإمامهم هو سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، فلقد كان أكمل الناس في كل الصفات الكريمة، وقد لاقى في توجيه الناس، وتعليمهم الصعوبات الكثيرة، والمشاق العظيمة فصبر على ذلك، وتحمل كل مشقة وصعوبة في سبيل نشر دينه، وإخراج أمته من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء الحسن وأكمله. وقد تربى على يديه الكريمتين حيل صالح يعتبر أفضل الأحيال التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. ومعلوم أن ذلك ناشئ عن حسن تربيته وتوجيهه لأصحابه، وصبره على ذلك بعد توفيق الله لهم وأخذه بأيديهم إلى الحق سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩٧.

إذا علم ذلك فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل مكان وزمان أن يسسر على هج المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجتهد في معرفة ذلك حتى يطبقه في نفسه، وفي طلابه حسب الإمكان، وما أشد حاجة الأمة في هذا العصر الذي كشر فيه دعاة الهدم وقل فيه دعاة البناء والإصلاح إلى المعلم الصالح الذي يتلقى علومه، وما يربي به طلابه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينشر بينهم أحلاق السلف الصالح من الصدق والأمانة والإخلاص في العمل وتعظيم الأوامر والنواهي والمسابقة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة.

و. كما تقدم يعلم أن مهمة المعلم مع كونها من أصعب المهام فهي مع ذلك من أشرف الوظائف، وأعظمها نفعا وأجلها قدرا إذا وفق صاحبها للإخلاص وحسست نيته، وبذل جهده، كما أن له من الأجر مثل من انتفع بعلمه.

وفي الحديث الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حير لك من حمر النعم)) ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) ولا ريب أن المعلم هو المربي الروحي للطالب، فينبغي أن يكون ذا أخلاق فاضلة، وسمت حسن حتى يتأسى به تلامذته، كما ينبغي أن يكون محافظا على المأمورات الشرعية، بعيدا عن المنهيات، حافظا لوقته، قليل المزاح واسع البال، طلق الوحه، حسن البشر، رحب الصدر، جميل المظهر، ذا كفاية ومقدرة وسعة اطلاع، كثير العلم بالأساليب العربية ليتمكن من تأدية واجبه على أكمل وجه، ولا شك أن من يعنى بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي ويبحث عن الأسباب الموصلة إلى معرفة

الطريقة التي يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذه النفس بسهولة ويــسر سـوف يحصل على نتائج طيبة في كشف خفاياها وما انطوت عليه من مشاعر وأحاسيس ومدى تقبلها للمعلومات المراد غرسها فيها.

وسيخرج من تلك الدراسة والبحث بمعلومات هي في الحقيقة من القواعد العامة التي يقوم عليها صرح التعليم. وهذه القواعد يمكن إجمالها في أنه إذا ما أراد أي معلم أن يغرس معلوماته في أذهان تلامذته فلابد له قبل كل شيء أن يكون ذا إلمام تام بالدرس الذي وكل إليه القيام به، وذا معرفة بالغة بطرق التدريس، وكيفية حسن الإلقاء، ولفت نظر طلابه بطريقة جلية واضحة إلى الموضوع الأساسي للدرس، وحصره البحث في موضوع الدرس دون الخروج إلى هوامش قد تبليل أفكار التلاميذ، وتفوت عليهم الفائدة، وأن يسلك في تفهيمهم للعلوم التي يلقيها عليهم طرق الإقناع مستخدما وسائل العرض والتشبيه والتمثيل، وأن يركز أمتمامه على الأمور الجوهرية التي هي القواعد الأساسية لكل درس من الدروس، وأن يغرس في نفوسهم كليات الأشياء، ثم يتطرق إلى الجزئيات شيئا في شيئا، إذ المهم في كل أمر أصله، وأما الفروع فهي تبع للأصول، وأن يركز المواد ويقركما إلى أذهان التلاميذ، وأن يحبب إليهم الدرس ويرغبهم في الإصغاء إليه ويعلمهم بفائدته وغايته، أخذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه وباللغة التي يفهمها، فليس كل الطلبة على حد سواء، وأن يفسح المحال للمناقشة معهم وتحمل الأخطاء السي تأقي في مناقشاقم لكو كها ناتجة عن

البحث عن الحقائق، وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى وقوفهم على الحقيقة آخذا في الحسبان عوامل البيئة والطباع والعادات والمناخ، لأن لتلك الأمور تأثيرا بالغا في نفسيات التلاميذ ينعكس على أفهامهم وسيرتهم وأعمالهم.

ولهذا فإن من المسلّم به أن المعلم النابه الذكي الآخذ بهذه الأمور يكون تأثيره على تلامذته أبلغ من تأثير من دونه من المعلمين. ومهمة المعلم أشبه ما تكون بمهمة الطبيب. ومن واجبه أن يعرف ميول طلابه ومدى حظ كل منهم من الذكاء، وعلى أساس هذه المعرفة يقدر المقاييس الأساسية التي يسير عليها لهجها في مخاطبة عقولهم وأفهامهم. وتلك من أهم أسباب نجاح المعلم في مهمته.

وأهم العلوم الواجب تعليمها على الإطلاق هو العناية بإصلاح العقيدة على ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ثم العناية ببقية العلوم السشرعية، ثم العلوم الأخرى التي لا غنى للبشر عنها شريطة أن لا يكون. من نتائج تلك العلوم الإعراض عن العلم الأساسي الذي خلق الخلق لأجله، وأن تسخر هذه العلوم للمصلحة العامة دون أن تقف حجرا في طريق العلم النافع. ولقد هدى الله مسن هدى لتعلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة فنفع الله بحم العباد والبلاد وفازوا بالذكر الجميل، والسمعة الحسنة، ومضاعفة الأجر، وحسن العاقبة، وحرم التوفيق آخرين بسبب تنكبهم الطريق السوي فكانت علومهم وبالا عليهم وعلى تلاميذهم فضلوا في متاهات الكفر والإلحاد والزندقة وأضلوا غيرهم فباءوا عمثل إثمهم من عدله سبحانه وحكمته وجزائه لمن حاد عن الحق

وتنكب الصراط السوي وتابع الهوى أن يبوء بالخذلان والزيغ عن الهدى، كما قال سبحانه: {فَلَمَّا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (١) وقال تعالى: {وَنُقَلِّبُ أَفْسُدَتَهُمْ وَاللَّهُ وَلُوبَهُمْ وَاللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ و

ونسأل الله أن يرزقنا وسائر المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلطف بنا جميعا ويمن علينا بالفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وقادهم وينصر بهم الحق إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآية ٥.

٢ سورة الأنعام ١١٠.

### نصيحة لطلبة العلم(١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله، نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد: فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات، ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به. ومن أهم المهمات الإخلاص في طلبه، وذلك بأن يكون طلبه لله لا لغرض آخر، لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به، وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية في الدنيا والآخرة.

وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)) يعني ريحها، أحرجه أبو داود بإسناد حسن.

وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار)) فأوصى كل طالب علم، وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة، بالإخلاص لله في جميع الأعمال عملا بقول الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا} (٢) وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول الله عز

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة التوحيد المصرية ص١١-١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ١١٠.

وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)).

كما أوصى كل طالب علم، وكل مسلم، بخشية الله سبحانه، ومراقبته في جميع الأمور، عملا بقوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرِ الْمُور، عملا بقوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرِ كَبِيرٌ } كَبِيرٌ } (رأس كبيرٌ إلى الله عنه الله عنه الله علما وكفى العلم خشية الله علما وكفى العلم خشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله أعرف كان منه أحوف) ويدل بالاغترار به جهلا) وقال بعض السلف: (من كان بالله أعرف كان منه أحوف) ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له)) فكلما قوي علم العبد بالله كان ذلك سببا لكمال تقواه وإخلاصه ووقوفه عند الحدود وحذره من المعاصى.

ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (٣) فالعلماء بالله وبدينه، هم أخشى الناس لله، وأتقاهم له، وأقومهم بدينه، وعلى وأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم بإحسان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات السعادة أن يفقه العبد في دين الله، فقال عليه الصلاة والسلام، ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) أخرجاه في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد على القيام بأمر الله، وخشيته وأداء فرائضه، والحذر من

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآية ٢٨.

مساخطه ويدعوه إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، والنصح لله ولعباده.

فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وجميع طلبة العلم وسائر المسلمين الفقه في دينه، والاستقامة عليه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلي. آله وصحبه.

#### حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ ١٣٩٧/٥/٣هـ وصلكم الله هداه و لم يقدر الله اطلاعي عليه إلا منذ خمسة أيام أو ستة، وقد فهمت ما تضمنه من السؤال عن حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟ والجواب:

لا ريب أن الله سبحانه أو جب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها، وحذر من التحاكم إلى غيرها، وأخبر أنه من صفة المنافقين، كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية، وبين عز وجل أنه لا أحسس من حكمه، وأقسم عز وجل أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه بل يسلموا له تسليما، كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق، كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكريم، أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام:

(القسم الأول) من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف

الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها، والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره، مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره. لأن السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمها يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بما ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم.

(القسم الثاني) من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بما أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة

(الرسائل الأولى)، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم والمناق ويخشى عليهم من الوقوع في الردة، أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفسساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر، وهو قول جم غفير من أهل العلم واحتيار شيخ الإسلام بن تيمية وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته، قال في ج ٢٣ ص ٣٥١ من مجموع الفتاوى: (يجوز للرحل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مسشهوران في مذهب أحمد ومالك، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة.

وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف، ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام، فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أئمتكم يصلون لكم ولهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) فجعل خطأ الإمام على نفسه دولهم، وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين بل في أنصهما عنه. وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، احتاره القفال وغيره.

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه فإن هذا ليس بمصل بل لاعب، ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع، ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيره، ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاحرا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنما تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة فاسقا هذا مذهب جماهير العلماء أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاحر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره في رسالة الفاحر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار.

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءهم ومثل هذا كثير.

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيم مصلحة و لم يفت المأموم جمعة ولا جماعة، وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الشم عنهم، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور و لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الإمام

الأفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعــة تظهـر مخالفتـها للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. انتهى كلامه رحمه الله.

وهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق حجة يحسن الاعتماد عليها فيما أعلم، والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلموها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال مع أهم لا يستحلون ذلك، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام، ولكن لضعف إيماهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة. لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك.

(القسم الثالث) من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بحا سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر. لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا.

ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها، وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في السشريعة والاطمئنان إلى عدالتها، ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلا من الشريعة الإسلامية ويستبيح ذلك لم يجز أن يحكم على الباقين بحكمه؟ لأن الله سبحانه يقول: {ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخُوى} (الا يجني حان إلا على نفسه)) وبما ذكرنا يتضح لفضيلتكم أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر لا تقره الشريعة، ولا يقره أهل العلم، وليس له أصل يرجع إليه، وأرجو أن يكون ما ذكرته مزيلا لما وقع في نفس فضيلتكم من الشك في أمر الطلبة المذكورين في فسقهم، القالي فإنه لا شك في فسقهم، القاسم الثالث فإنه لا شك في فسقهم،

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٥.

# كلمة في المؤتم الأول للدعوة والدعاة المنعقد في المدينة المنورة عام ١٣٩٧ هـ(١)

[بعد عصر يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٩٧هـ افتتح المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، وقد افتتح المؤتمر سماحة السشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز نائب جلالة الملك وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية، وهذا نص كلمة سماحته].

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الثقلين لعبادته وأمرهم بها في كتابه المسين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وأرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليدعوا الناس إليها وليبينوها لهم، وختمهم بأفضلهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وجعل رسالته عامة لجميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتاب الكريم: {وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مَمَنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالحًا وقال إلنسي من المسلمين إلى والآمر نبيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، والسذي أمره أن يدعو الناس إلى سبيله، وأحبر

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الرابع السنة التاسعة ربيع الأول عام ١٣٩٧هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٣٣.

أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباعه على الحقيقة، فقال عز من قائل: {قُلْ هَدُهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ عَلَى بَعِيمَ إِلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ اللَّهُ عَلَى بَعِيمَ إِنَا وَمَنِ النَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين، وقدوة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراحا منيرا فهدى به من الضلال وبصر به من العمى، وجمع به بعد الفرقة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وهدى به العباد إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد: أيها الإخوة الكرماء أعضاء هذا المؤتمر، باسم الله العظيم أفتتح هذا المؤتمر العالمي: (مؤتمر توجيه الدعوة وإعداد الدعاة) نيابة عن سمو الأمير الكريم فهد بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلسس الوزراء لمشاغله الكثيرة التي حالت بينه وبين حضور هذا المؤتمر، وأسأل الله عز وجل أن يمنحه التوفيق والإعانة على كل حير، وأن يسدد خطاه، وأن يبارك في أعماله.

أيها الإخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر، يسرين أي أحييكم تحية الإسلام، وأن أرحب بكم أجمل الترحيب، فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركات، وأهلا وسهلا بكم في بلادكم وبين إخوانكم في

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٠٨.

مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رحاب مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي مهاجره وفي عاصمة الإسلام الأولى، ومنطلق الدعوة إلى الله على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى يد أصحابه الكرام، الغزاة الفاتحين، والأئمة المهتدين، وأتباعهم بإحسان رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يسلك بنا وهم صراطه المستقيم، إنه سميع قريب.

أيها الإخوة، إن هذا المؤتمر بلا شك مؤتمر عظيم، قد دعت الحاجة بـل الضرورة إلى عقده، وإن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لمشكورة كثيرا على تبني هذه الدعوة إلى هذا المؤتمر وقيامها بالإعداد له، ودعوها نخبة ممتازة من أقطار الدنيا من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من أكثر من سبعين دولة، لحضوره، وتبادل الرأي في شئون الدعوة والدعاة، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيلها، وللنظر في طرق ووسائل محاربة الدعوات الضالة والمها الهدامة والأفكار المنظرة، وكل ما يتعلق بشئون الدعوة وأحوال المسلمين.

وإن حكومة هذه البلاد: الحكومة السعودية وفقها الله، تشكر كثيرا على موافقتها على إقامة هذا المؤتمر، وعلى دعمها له بكل ما يحتاج إليه، وعلى رعايتها له، كما هي بحمد الله تدعم كل ما يتعلق بالدعوات والقضايا الإسلامية، وجميع ما يتعلق بالإسلام، فلها

بحمد الله جهود مشكورة، وأعمال جليلة في دعه قصايا المسلمين وإعانة مؤسساتهم ومدارسهم وجمعياتهم، والدعاة إلى الله عز وحل في كل مكان، فجزاها الله عن ذلك خيرا، وبارك في أعمالها وزادها من فضله، ونشر بها الدعوة الإسلامية في كل مكان، وأصلح لها البطانة، وكتب لها التوفيق من عنده، كما نسأله سبحانه أن يوفق قادة المسلمين في كل مكان وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن ينصر بهم الحق، ويخذل بهم الباطل، وأن يوفقهم للاستقامة على دينه، وإخلاص العبادة لله وحده، والقضاء على كل مكان وجميع الدعاة إلى الحق وجميع المسئولين في كل المسلمين وعلماءهم في كل مكان وجميع الدعاة إلى الحق وجميع المسئولين في كل دولة إسلامية للتعاون الكامل على البر والتقوى، ونصر دين الله وإعلاء كلمته، وعلى بيان حقيقة التوحيد والعبادة التي خلق الله عز وحل من أجلها الخلق وأرسل الرسل، وعلى بيان حقيقة الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، وعلى الله على وبيان وسائله وذرائعه والقضاء عليها بالوسائل التي شرعها الله عز وجل.

كما أسأله سبحانه أن يوفقهم جميعا لمحاربة البدع التي انتشرت في العالم، حتى التبس على أكثر الخلق دينهم بسبب ظهور البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبسبب كثرة المروجين لها والداعين إليها باسم الإسلام، حتى التبس الحق بالباطل على الكثير من الناس، لقلة العلماء المتبصرين الذين يشرحون للناس حقيقة الدين ويوضحون لهم حقيقة ما بعث به الله نبيه محمداً عليه

الصلاة والسلام، ويبينون لهم معاني كتاب رهم وسنة نبيهم واضحة حلية كما تلقاها أصحاب رسول الله عن نبيهم.

أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر:

ليس من الخافي على كل من له أدن علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية التي تــشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه، وتشرح لهم معنى (لا إلــه إلا الله) ومعنى شهادة (أن محمدا رسول الله) فإن أكثـر الخلـق لم يفهمـوا هـاتين الشهادتين كما ينبغي، ولذلك دعوا مع الله غيره، وابتعـدوا عنـه، إن هـاتين الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره.

أما الشهادة الأولى فهي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة السي يجب إخلاصها لله وحده سبحانه وتعالى لأن معناها كما لا يخفى لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده، والعبادة اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الصلاة والزكاة والصوم والحج والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والسجود وغير ذلك، فهذه العبادات يجب أن تكون لله وحده، ويجب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس، وأن صرفها لنبي أو ولي أو غيرهما من الخلق شرك بالله عز وجل، قال الله حل وعلى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْمَعَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِل} (١) وقال سبحانه وتعالى: {وأَنَّ الْمُسَاجِدَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٦٢.

للّه فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدًا} (١) وقال الله تعالى: {ذَلكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وأما شهادة أن محمدا رسول الله فكثير من الناس لا يفهمها على حقيقتها، وحكموا القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله، ولم يبالوا بها، جهلا بها أو تجاهلا لها. إن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وطاعته في أوامره واحتناب نواهيه، وتصديق أحباره وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة اليي حاء بها عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمُ مُحبُّونَ اللَّهَ فَعَبُّونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (٣) وقال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٤).

فالواجب على جميع المسلمين، وعلى جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده، وأن يحكموا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسسَلِّمُوا تَسْليمًا } (٥).

وقال عز وحل: {أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكْمًا

<sup>(</sup>١) سورة الجن الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآيتان ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٦٥.

لقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (١) وقال سبحانه: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّـهُ فَأُولَئِكَ هُـمُ الْكَافِرُونَ} (٢) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ${^{(7)}}$  {وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ${^{(7)}}$  {وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ${^{(2)}}$ .

أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر:

إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى الدعوة، وإلى بيان الداعية الذي ينبغي أن يقوم هذه الدعوة، وبيان أخلاقه وأعماله وصفاته، ولا ريب أن من الواجب على الداعية أن يستقيم في أقواله وأفعاله، وأن يكون قدوة صالحة للمدعوين في سيرته وأخلاقه وأعماله ومدخله ومخرجه وكل شئونه، إن العالم بحاجة إلى تيسير وسائل الدعوة وإيضاحها وتسهيل العقبات والصعوبات التي تقف في طريق الداعية.

المسلمون اليوم في أشد الحاحة إلى الدعاة الصالحين، إلى العلماء المبرزين، إلى النين يدعوهم إلى كتاب رهم وسنة نبيهم ويوضحون لهم معاني كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبينون لهم سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم.

المسلمون اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى بيان دين الله وإظهار محاسنه وبيان حقيقته، والله لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه العالم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجاً اليوم كما دخلوا فيه أفواجاً

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٤٧.

بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام.

أيها العلماء الكرام، أيها الفضلاء، إن واجبنا عظيم وإن واجب المسئولين في جميع العالم الإسلامي من علماء وأثرياء وأمراء وقادة عظيم جدا والمسئولية عظيمة. علينا أن نتقى الله في عباد الله، وعلينا أن نتعاون صادقين على البر والتقوى أينما كنا وأن تكون هناك علاقات قوية، واتصالات دائمة في شأن الدعوة والدعاة، وفي توجيه الناس إلى الخير، وبالتعاون على البر والتقوى، وأرجو أن يكون اجتماعكم هذا تعاونا على الخير، وتبادلا للرأي في كل ما من شأنه انتشار الدعوة الإسلامية، وتذليل العقبات والصعوبات أمام الداعية، وبيان حال الداعية وصفاته وأعماله وأخلاقه، وبيان ما ينبغي أن تواجه به الدعوات المضللة والمبادئ الهدامة والتيارات الجارفة، أرجو أن يكون في مؤتمركم هذا حل لهذه المشاكل وبيان لكل ما يحتاجه المسلمون في سائر الدنيا. إنكم والله مسئولون وإن الأمر عظيم، وإني لأرجو الله عز وجل لهذا المؤتمر المبارك أن ينجح في أعماله، وأن يوفق في قراراته وتوصياته، وأن يحسن العاقبة في حصول ما نرجوه من هذا المؤتمر وما نعلقه عليه من الآمال، وأرجو أن يكون في جهودكم وأعمالكم وتبادلكم الرأي ما يحل المشكلات وما ينفع الله به عبادة المؤمنين في كل مكان، وما يرحم الله به عباده حتى يعرفوا دين الله وحتى يدخلوا في دين الله بأسبابكم، وحتى يكون لكم مثل أجورهم، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)) خرجهما مسلم في صحيحه.

وأسأل الله عز وحل أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكثر في المسلمين دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يهدي حكام المسلمين وقادهم لما فيه رضاه، وصلاح أمر عباده، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

#### الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى(١)

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فإن السدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات الإسلامية، وهي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، وقد أمر الله بها في كتابه الكريم وأثنى على أهلها غاية الثناء فقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ وقال تعالى: {وقال مَمَّنُ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صَالِحًا وَقَال إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَوَلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صَالِحًا وَقَال إِنَّنِي مِن المُسْلِمِينَ وَانظر أيها القارئ الكريم، كيف أمر الله سبحانه في الآية الأولى بالدعوة إليه، وأوضح مراتب الدعوة حتى يكون الداعي في هذا السبيل العظيم على بصيرة وما ذاك إلا لأن المدعوين أصناف كثيرة وطبقات مختلفة.

فمنهم الراغب في الخير ولكنه غافل قليل البصيرة فيحتاج إلى دعوته بحكمة: وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من المصلحة العاجلة والآجلة، فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته وجهله ويبادر إلى الحق، ومنهم المعرض عن الحق المشتغل بغيره فمثل هذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتنبيه على ما في التمسك بالحق من المصالح العاجلة والآجلة

<sup>(</sup>۱) نشرت في مجلة راية الإسلام العدد الأول ذو الحجة سنة ۱۳۷۹هـــ السنة الأولى من ص٩ والبقية في ص١٢. والعدد الثالث صفر سنة ١٣٨٠هــ.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٣٣.

وعلى ما في خلافه من الشقاء والفساد وسيئ العواقب ولعله بهذا يجيب إلى الحق ويترك ما هو عليه من الباطل. ولا ريب أن هذا المقام مقام عظيم يحتاج الداعي فيه إلى مزيد من الصبر والحلم والرفق بالمدعو تأسيا بإمام الدعاة وسيدهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الطبقة الثالثة من الناس من له شبهة قد حالت بينه وبين فهم الحق والانقياد له فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بالتي هي أحسن حتى يفهم الحق وتتزاح عنه الشبهة. ومثل هذا يجب على الداعي أن يرفق به أكثر من الذين قبله وأن يصبر على مناقشة واقتلاع حذور الشبهة من قلبه، وذلك بإيضاح الأدلة الدالة على الحق وتنويعها وشرحها شرحا وافيا حليا على حسب لغة المدعو وعرفه، إذ ليس كل أحد يفهم اللغة العربية فهما حيدا، وإن كان من أهل العلم فإنه قد يدخل عليه من لغته وعادته وعادة قومه ما يلبس عليه المعني الذي أراده الشارع فيحصل بذلك خطأ كبير وقول على الله ورسوله بغير علم.

ولا يخفى على من له أدنى بصيرة ما يترتب على ذلك من الفساد الكبير في الدنيا والآخرة ومن هنا يعلم الداعي إلى الله تعالى أنه في حاجة شديدة إلى الفقه في الدين، والبصيرة بأحكام الشريعة، والمعرفة بلغة المدعوين وعرفهم، وذلك يوجب عليه التوسع في فهم الكتاب والسنة والعناية بمعرفة ما أراد الله ورسوله كله والعناية أيضا بدراسة اللغة العربية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله إلى أن قبضه إليه دراسة وافية حتى يتمكن بذلك من إرشاد الأمة إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخلاق وأعمال، وعلى حسب احتهاده وعمله وصبره يكون حظه من الثناء

الحسن الذي أثنى الله به على الدعاة إليه في الآية المتقدمة وهي قوله تعالى: {وَمَــنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا} (١) الآية.

وهذه الآية الكريمة تفيد أن الدعاة إلى الله عز وجل هم أحسن الناس قولا إذا حققوا قولهم بالعمل الصالح، والتزموا الإسلام عن إيمان ومحبة وفرح هذه النعمة العظيمة، وبذلك يتأثر الناس بدعوهم وينتفعون ها ويحبولهم عليها، بخلاف الدعاة الذين يقولون ما لا يفعلون فإلهم لا حظ لهم من هذا الثناء العاطر، ولا أثر لدعوهم في الجميم في هذه الدعوة المقت من الله سبحانه والسب من الناس والإعراض عنهم والتنفير من دعوهم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِسَمَ وَالْاَعْرَاضَ عنهم والتنفير من دعوهم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِسَمَ وَالله الله وقيلُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُر مَقْتًا عنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ } وقال الله موجنا لليهود: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلا موجنا لليهود المناس بالْبِرِ وتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلا الله عقول أمر يخالف الشرع، فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقل.

اللهم اهدنا لما فيه رضاك واجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعملون، إنك أكرم مسئول وحير مجيب.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف الآيتان ٢-٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٤٤.

## الدعوة إلى الله وأثرها في المجتمع(١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فلقد رفع الله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء عليهم، حيث يقول سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالًا يقول سبحانه: إنّني مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٢) ولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلهب السعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في سبيلها بكل نشاط وقوة. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله أنه تلا هذه الآية الكريمة: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَا إِلَى اللّه} الآية. فقال: هذا حبيب الله هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا حيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إحابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله. انتهى.

ولا ريب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس في الدعوة وهم أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها الحسن رحمه الله وأولاهم بذلك وأحقهم به على التمام والكمال. إمامهم وسيدهم وأفضلهم وحاتمهم نبينا محمد بن عبد الله بن

- 455 -

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثابي السنة الثانية شوال عام ١٣٨٩هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٣٣.

عبد المطلب صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانية وصبر على الدعوة إلى ربه أتم صبر وأكمله، حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة و دخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا. ثم سار أصحابه الكرام بعده على هذا السبيل العظيم والصراط المستقيم فصدقوا الدعوة و نشروا لواء الإسلام في غالب المعمورة، لكمال صدقهم وعظيم جهادهم وصبرهم على الدعوة والجهاد صبرا لا يعتريه ضعف أو فتور، وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع الأحوال، فضربوا بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها في الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح، وبذلك انتصروا على أعدائهم وبلغوا مرادهم وحازوا قصب والعمل الصالح، وبذلك انتصروا على أعدائهم وسبر على الدعوة إلى الله، وبذل فيها السبق في كل ميدان، وهم أولى الناس بعد الرسل بالثناء والصفات السالفة الي ذكرها الحسن، وكل من سار على سبيلهم وصبر على الدعوة إلى الله، وبذل فيها الحميدة التي وصف بها الحسن الدعاة إلى الحق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دل على حير فله مثل أجر فاعله)) وقال عليه السملاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)) حرجهما مسلم في صحيحه.

وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)) متفق على صحته.

وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها تنبيه للدعاة إلى الله والجحاهدين في سبيله على أن المقصود من الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه هـو هدايـة البـشر وإخراجهم من الظلمات

إلى النور وانتشالهم من وهدة الشرك وعبادة الخلق إلى عـز الإيمـان ورفعـة الإسلام وعبادة الإله الحق الواحد الأحد الذي لا تصلح العبادة لغيره ولا يستحقها سواه سبحانه وتعالى، وليس المقصود من الدعوة والجهاد هو سفك الدماء وأخذ المال واسترقاق النساء والذرية وإنما يجيىء ذلك بالعرض لا بالقصد الأول، وذلك عند امتناع الكفار من قبول الحق وإصرارهم عليي الكفر وعدم إذعالهم للصغار وبذل الجزية حيث قبلت منهم فعند ذلك شرع الله للمسلمين قتالهم واغتنام أموالهم واسترقاق نسائهم وذرياتهم، ليستعينوا بهم على طاعة الله ويعلموهم شرع الله، وينقذوهم من موجبات العذاب والشقاء ويريحوا أهل الإسلام من كيد المقاتلة وعدوالهم ووقوفهم حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام ووصوله إلى القلوب والشعوب، ولا ريب أن هذا من أعظه محاسن الإسلام التي يشهد له بما أهل الإنصاف والبصيرة من أبنائه وأعدائه، وذلك من رحمة الله الحكيم العليم الذي جعل هذا الدين الإسلامي دين رحمة وإحسان وعدل ومساواة يصلح لكل زمان ومكان ويفوق كل قانون ونظام، ولو جمعت عقول البشر كلهم وتعاضدوا على أن يأتوا بمثله أو أحسن منه لم يستطيعوا إلى ذلك من سبيل، فسبحان الذي شرعه ما أحكمه وأعدله، وما أعلمه بمصالح عباده، وما أبعد تعاليمه من السفه والعبث وما أقربها من العقول الصحيحة والفطر السليمة.

فيا أيها الأخ المسلم، ويا أيها العاقل الراغب في الحق تدبر كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وادرس ما دل عليه من التعاليم القويمة والأحكام الرشيدة والأخلاق الفاضلة تحد ما يشفي قلبك ويروي غلتك ويشرح صدرك ويهديك إلى سواء السبيل. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويفقههم في الدين، وينصر بهم الحق، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على القيام بالدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

#### ما هكذا الدعوة إلى إصلاح الأوضاع يا حمد (١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة السياسة بعددها ٦٦٨ في الله كلاما عن حلق الله كلاما عن حلق الله كلاما عن حلق الله بشيء لم أقله، ومما ذكر أي قلت: أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية. وهذا الكلام ظاهر البطلان لأي لم أشترط يوما ما تصديق وزارة الأوقاف الإسلامية على ما يصدر مني من الفتاوى. ثم استرسل في الكلام عن حلق اللحية وغيرها وزعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحي))(٢) يقتضي بهذا العصر أن نحلق اللحي لأن المجوس واليهود والسيخ وغيرهم يطلقون اللحي، وقال: (وعليه يجب مخالفة هذه الفئات نحلق لحانا). وقد قام رحال الأزهر بتطبيق هذا الحديث وهو مخالفة

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٥ ص١٢-١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب اللباس باب تقليم الأظافر ص٢٦٤ ومسلم بشرح النووي في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ج٢ ص١٤٧ واللفظ له.

<sup>-</sup> TEV -

المشركين وغيرهم وحلقوا لحاهم) إلى آخر ما قال. ولا شك أن هذا جرأة. مسن الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيانه صلى الله عليه وسلم واضح وأمره واجب الامتثال والتنفيذ ويخشى على مخالفه من العاقبة السيئة، كما قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَـةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (أ) وأمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية واضح، وتنفيذه واحب إلى قيام الساعة سواء وفر الكفار لحاهم أم حلقوها، وموافقتهم لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعنا، كما أن دخولهم في الإسلام أمر واحب عليهم ومحبوب لنا ونحن مأمورون بدعوهم إلى ذلك ولا يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم، بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله وألا نتشبه بهم فيما خالفوا فيه شرع الله، وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم.

وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها؛ لأن بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه، ثم هي مخالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها. ولو فرضنا ألهم كلهم أعفوها لم يجز لنا أن نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فنحلقها لمخالفتهم، وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله عز وجل، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة.

وأما ما ذكره عن شيوخ الأزهر من كولهم حلقوا لحاهم لما رأوا بعض الكفار قد أعفاها فهذا لو سلمنا صحته لا حجة فيه، فإن مخالفة بعض المسلمين لما شرعه الله

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٦٣.

لا يحتج بها على ترك الشرع المطهر، بل الواجب الإنكار على من خالف السشرع والتحذير من الاقتداء به، لا أن يحتج بعمله على مخالفة الشرع. وكثير من العلماء قد خالفوا الشرع المطهر في مسائل كثيرة إما لجهل بالدليل، وإما لأسباب أحرى، ولا يجوز أن يكونوا حجة في جواز مخالفة ما علم من الشرع لكولهم لم يأخذوا به، بل غاية ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم أو بلغهم من وجه لم يثبت لديهم أو لأعذار أحرى، كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من الشرع فليراجع فإنه مفيد جدا لطالب الحق.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٢.

سبحانه باجتناب كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم وهو الظن الذي لا دليل عليه ولا أمارة شرعية ترشد إليه.

ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)) وهذا كله لا يمنع من نصيحة من أخطأ من أهل العلم أو الدعاة إلى الله في شيء، من عمله أو دعوته أو سيرته، بل يجب أن يوجه إلى الخير ويرشد إلى الحق بأسلوب حسن، لا باللمز وسوء الظن والأسلوب العنيف، فإن ذلك ينفر من الحق أكثر مما يدعو إليه، ولهذا قال عز وجل لرسوليه موسى وهارون لما بعثهما إلى أكفر الخلق في زمانه: {فَقُولًا لَيُنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (١) وأخبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم بما جبله عليه من الرفق والحكمة واللين واللطف في الدعوة فقال سبحانه: {فَيمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنُتَ لَهُمْ وَلُوكٌ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (١) الآية وأمره سبحانه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال عز وجل: {ادْعُ إِلَى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال عز وجل: {ادْعُ إِلَى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال عز وجل: كان كل داع يدعو إلى حق، لأن عليه وسلم بل هو موجه إليه وإلى جميع علماء الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق، لأن أوامر الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تخصه بل تعم الأمة جميعا، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، ولقول الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أَسْوَة حَسَانً } الآية ولقوله عز وجل: {فَالَدينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية ٢١.

وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمَ الْمُفْلَحُونَ} (۱) وقول سبحانه: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا أَبَدًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ فيها أَبَدًا فَلَكُ الْفُوزُ الْعَظِيمُ (۱) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مسن يحرم الخير كله)).

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يترع من شيء إلا شانه) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)) في أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير من الحق، والتي يرجى من ورائها انصياع من حالف الحق إلى قبوله والرضى به وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل، وأن لا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق ويدعو إلى رده وعدم قبوله.

وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنف سنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن القول عليه سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى هداه إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٠٠.

#### ما هَكذا الدعوة إلى الله يا صالح(١٠)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآلـــه وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ صالح محمد جمال بجريدة الندوة في عدد الاثنين ٢/٤/٥ .٤ هـ تحت عنوان (خطب الجمعة وحوادث الساعة). وقد ساءي ما تضمنه من اعتراض الكاتب على خطيب المسجد الحرام، وما قاله الكاتب عن المولد النبوي. وما قاله في المآدب التي يقيمها أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة.

فالكاتب هداه الله إلى الصواب خاض في هذه الأمور بغير علم، واعترض على الخطيب واعتبر حديثه كلاما مملا وهذا اعتراض بالباطل. لأن ما قاله الخطيب حق وفي محله، وليس كلاما مملا بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد لعن بني إسرائيل لتخاذلهم في الأمر بالمعروف وتركهم المنكر يظهر بين قومهم فلا يغيرونه، فقال عز وحل: {لُعِنَ بَالله عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا الله على لَسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٢ من ص ٣٦٩ إلى ٣٧٤.

<sup>- 707 -</sup>

# عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِـــئْسَ مَـــا كَــائوا يَفْعَلُونَ} (١).

ولا يرضى مسلم صحيح العقيدة سليم الإيمان بربه أن يتصف بعمل كفار بين إسرائيل في عدم إنكار المنكر والتساهل به وعدم التحذير منه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه))(٢).

أما ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي فقد قامت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة، لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أحد من خلفائه الراشدين أو أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولم يفعله أيضا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص على متابعة شرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(٢) أي: مردود عليه. وقال في حديث أحر: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(٤).

ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في الفتن بهذا المعنى.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الصلح (٥) ومسلم في كتاب الأقضية (١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في العلم وابن ماجه في المقدمة وأبو داوود في السنة.

<sup>- 707 -</sup>

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الأمة ما ينبغي أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقرهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين.

فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء. بل هو من المحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته كما

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ٢١.

تقدم ذلك في الحديثين السابقين، وقد جاء في معناهما أحاديث أحرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها كشيخ الإسلام ابن تيمية، والشاطي، وآخرين عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا ألها من البدع الحسنة، والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالمولد إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا أن نشرع في دينه ما لم يأذن به، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه.

وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه باليهود والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات التي أمرنا الله ورسوله بتركها

والحذر منها. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية. قال الله تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّه} (١) والخطيب في المسجد الحرام وفقه الله قد أحسن في إنكاره بدعة المولد ونصح لله ولعباده بأسلوب حسن وأدلة واضحة على أعظم منبر إسلامي حتى تعم الفائدة وتقوم الحجة على من لم تبلغه. فالاعتراض عليه غلط محض واعتراض في غير محله وحرأة على الله وعلى دينه بغير علم ولا هدى، ومخالفة لما تقدم من الأدلة الشرعية، وليس في البدع شيء حسن بل كلها ضلالة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الولائم التي تقام للعزاء بعد الموت فلاشك ألها من أمر الجاهلية، ومن النياحة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جهل الكاتب هداه الله ذلك، وإنما السنة عند الموت أن يصنع طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإلهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم)) فهذا هو السنة.

وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس سواء كان ذلك من مال

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١١٦.

الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص آخر فهذا لا يجوز. لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية كما تقدم، ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشخلا إلى شغلهم. وقد روى أحمد وابن ماجة بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع ولا بعد أربعين يوما ولا بعد سنة من وفاته، بل ذلك بدعة أهل الجاهلية.

وقد قال الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه: (مسألة: قال ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس. وجملة ذلك أنه يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإلهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم.

وقد روى أبو داود في سننه بإسناده عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم)) وروي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: (فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية. ويروى أن جريرا و فد على عمر فقال:

(هل يناح على ميتكم؟ قال: لا قال: وهل يجتمعون عند أهل الميت و يجعلون الطعام؟ قال نعم قال ذاك النَوح) انتهى المقصود.

وأما قول الكاتب هداه الله وهل كل ما لم يفعله الرسول وأصحابه حرام أم العكس هو الصحيح، أي: أن الأصل في كل الأعمال هو الحل إلا ما ورد نص بالتحريم. فهذا الكلام فيه إجمال وإفراط وليس على إطلاقه، والصواب أن يقال: إنما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات لا يجوز لأحد إحداثه ولا تشريعه للناس. لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، فمن أحدث شيئا من العبادات فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، ويعتبر بذلك مبتدعا مخالفا للشرع المطهر يجب رد بدعته عليه للأدلة السابقة، ومن ذلك الاحتفال بالموالد كما تقدم، وهكذا ما كان من أمر الجاهلية لا يجوز لأحد إحداثه ولا إقراره كإقامة المآتم بعد الموت، لأن أمر الجاهلية كله مرفوض ومنهي عنه إلا ما أقره الشرع المطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((إن أمر الجاهلية كله موضوع)).

وقوله لأبي ذر لما عير رجلا بأمه: ((إنك امرؤ فيك جاهلية)) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لنساء النبي صلى الله عليه وسلم {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِليَّةِ الْأُولَى} (١) الآية.

أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لها بالعبادات ولا بأمر الجاهلية

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشرع كأنواع المآكل والمشارب والصناعات ونحو ذلك؛ لأن الناس أعلم بأمور دنياهم. ويستثنى من ذلك ما حرمه الله ورسوله كلبس الذهب والحرير للذكور، وكتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك مما نصص الشرع على النهي عنه فهو مستثنى من هذه القاعدة. ولما أوجب الله من النصح له سبحانه ولعباده، ولما يجب من التنبيه على الأخطاء التي وقع فيها الكاتب وأعلنها، رأيت التنبيه على ذلك، وأسأل الله أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين لما يرضيه من القول والعمل، وأن يمن على الجميع بالتوبة النصوح، وأن يرزقنا جميعا التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

### المركات الاسلامية ودور الشباب فيما(١)

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فإن الله سبحانه وتعالى، قد جعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع الإسلامية، ورضي الإسلام دينا لخير أمة أخرجت للناس، كما بعث الرسل بدين الإسلام وجعله المرضي له، دون غيره من الأديان، قال تعالى: {إنَّ الله الْإسلام وجعله المرضي له دون غيره من الأديان، قال تعالى: ديناً الله الْإسلام وقال سبحانه وبحمده: {الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ ديسنَكُمْ وَالله وَعَمَده عَنْدَ الله الْإسلام وَينًا كُمُ الْإسلام دينًا الله عز وجل: {وَمَسنْ وَمُتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسلام دينًا الله عز وجل: {وَمَسنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (٤).

فالكمال الذي من الله به في الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم موجود في أوامرها ونواهيها وسائر أحكامها، من تحقيق لكل ما تحتاجه النفوس وتتطلبه المحتمعات مهما جد في حياتها من مؤثرات أو ظهر من اختراعات.

وذلك أن بعض ديانات الأرض اليوم المخالفة للإسلام لا يجد

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٧ ص٧-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٨٥.

المتمعن في معتقداتها ما يتلاءم فكرا وعملا مع متطلبات ومظاهر حياة هذا العصر، ولا ما يريح النفوس من المؤثرات المحيطة، فنشأ لديهم رغبة بفصل الدين عن الدولة في مثل قولهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

لكن الموضوع في الإسلام يختلف؛ لأن النفوس عندما تشعر بالأزمات تنتابها، وبالمشكلات تحل قريبا منها، تحد في دين الإسلام وتشريعاته الراحة والمخرج. وكلما بعدت عن دين الإسلام وضعف وازع الإيمان فيها كثرت الهموم في النفوس وتعددت المشكلات في المجتمع. وهذا ما يسمونه في العصر الحاضر: القلق النفسي. ولا شيء يطمئن القلوب، ويريح النفوس إلا الرجوع إلى الله وامتثال شرعه والتحلي بالصفات التي دعا إليها دين الإسلام.

وفي عصرنا الحاضر، مع تداخل الشعوب، واحتكاك الأمم، وكثرة المؤثرات والمخترعات وتباين الثقافات واختلاطها بتطور

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٢٨.

وسائل الإعلام، وسرعة توصيلها للمعلومات من مكان لآخر، وتقارب البلاد من أطراف الأرض بعضها من بعض، بحيث أصبحت هموم بعضهم تــؤرق الــبعض الآخر، نراهم يجربون حلولا مختلفة، من شعارات ومبادئ لتريح نفوسهم، وتخفف من آلامهم وتحل بعضا من مشكلاتهم.

ونتيجة لتلك القلاقل التي نشأت في المجتمعات في كل مكان، ونسشأ عنها تصرفات عجيبة من الشباب وغيرهم في الغرب والشرق، بعضها يضحك الثكلى، وشر البلية ما يضحك، اهتم الباحثون من رجال تلك الديار، لمعرفة الأسباب والمؤثرات، ومحاولة فرض الحلول المعينة على إزالة تلك الهواجس والآلام فتهاووا في طرق متشعبة، وظلوا في حيرهم يعمهون، وارتدت

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٨٩.

دراساتهم وحلولهم عليهم خاوية الوفاض، مزجاة البضاعة. ووجدوا أن الصامدين براحة نفس، وهدوء بال أمام هذه العواصف هم المسلمون الملتزمون بدينهم المحافظون على شعائر رهم، فحاولوا طمس هذه الحقيقة التي لا تتفق مع منهجهم ونظرتهم نحو عقيدة الإسلام، منذ أزمان بعيدة. وصاروا يوهمون أبناء المسلمين، بأن في دينهم عيوبا، وعجزا عن مواكبة الحياة الحاضرة، وفي الحقيقة ما هذا الذي يتحدثون عنه إلا عيوب في معتقداتهم وأفكارهم، ألصقوها بالإسلام، بعد أن عجزوا عن إيجاد حلول لها.

أما أبناء المسلمين ممن أنار الله بصائرهم، فإلهم قد ارتاحت نفوسهم بالعودة لتعاليم الإسلام، وأخذ أوامره علاجا لكل جديد وفد على مجتمعاهم، آخذين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في المنهج، ومعلما يسترشد بقوله وفعله في كل موقف، فهو يفزع إلى الصلاة كلما حزبه أمر، ويقول لبلال رضي الله عنه: ((أرحنا يا بلال بالصلاة)) ويقول: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)) وهذا تحقيق لقول الله تعالى: {واسْتَعينُوا بالصبّر والصّلاة} الآية.

وما هذه الحركات الإسلامية التي تنبع من الشباب في كل بلد إسلامي إلا عودة حديدة لدين الإسلام الذي تريح أوامره وشرائعه النفوس، وتتجاوب مع متطلبات المجتمعات في كل عصر ومكان.

والشباب في أي أمة من الأمم، هم العمود الفقري الذي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٤٥.

يشكل عنصر الحركة والحيوية إذ لديهم الطاقة المنتجة، والعطاء المتجدد، ولم تنهض أمة من الأمم غالبا إلا على أكتاف شبابها الواعي وحماسته المتجددة.

إلا أن اندفاع الشباب لابد أن تسايره حكمة من السشيوخ، ونظرة مسن تجارهم وأفكارهم ولا يستغني أحد الطرفين عن الآخر. وإن أمة الإسلام، وهي أمة الرسالة الباقية، وذات الصدارة بين الأمم عندما أكرمها الله بهذا الدين، وببعثة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كان للشباب فيها مكان بارز في ركب الدعوة المباركة، كما كان للشيوخ مكان الصدارة في التوجيه والمؤازرة. وانطلق الجميع بقيادة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يؤسسون دولة الإسلام الأولى والتي امتدت إلى آفاق بعيدة، ورفرفت راية الإسلام عالية فوق غالب المعمورة، في عصور الإسلام المختلفة التي كان الشباب في الطليعة يذودون عن حياض الإسلام، ويدافعون عن ديار المسلمين، باليد واللسان، علما وعملا. ففي الوقت الذي كانوا يتقدمون فيه صفوف الجهاد لإعلاء كلمة الله كانوا أيضا يتزاهمون بالمناكب في حلقات العلماء وجلسات الشيوخ، يلتقطون الحكمة من أفواههم، ويستنيرون بما عندهم من علوم، ويتلقون منهم النصح والإرشاد، ويستفيدون من غمرة جهودهم وتجربتهم لمناهج الحياة المقرونة بالتطبيق العملي للإسلام وشرائعه.

وكان من الشباب القادة لألوية الجهاد، والمندفعون لتبليغ دين الله، والذين سارت الجيوش الإسلامية تحت ألويتهم، وحقق الله النصر المؤزر على أيديهم. وتاريخنا الإسلامي حافل بالشباب

المجاهد العامل والشيوخ المجربين المجاهدين رحمهم الله.

ولقد استمر الشباب المسلم في عطاء الخير المتجدد في الحروب الصليبية في الشام والأندلس وغيرها من المواقف التي يتصادم فيها الحق بالباطل حتى اليوم، فغاظت تلك الحماسة أعداء الإسلام، حيث سعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم، أو تغيير اتجاههم، إما بفصلهم عن دينهم أو إيجاد هوة سحيقة بينهم وبين أولي العلم، والرأي الصائب في أمتهم، أو بإلصاق الألقاب المنفرة منهم، أو وصفهم بصفات ونعوت غير صحيحة، وتشويه سمعة من أنار الله بصائرهم في مجتمعاهم، أو بتأليب بعض الحكومات عليهم.

كل هذا قد يؤدي بالتالي إلى ظهور حركات تتسم بطابع الوقو من المجتمع والقيادات، موقفاً قاسياً ومضاداً، قد يصل إلى نوع من المواجهة في بعض الأحيان، أو العمل السري الذي قد يخالطه ما يشينه، أو يغير من مجراه الطبيعي. وإلى حانب هذا يرى في العالم بأسره حركات إسلامية، قد ظهرت على السطح، وبعضها في أمريكا وأوروبا، تتفهم الإسلام، وتدعو إليه، وترى فيه العلاج لما في العالم من قلق ومشكلات أهمها جنوح الشباب، والمؤثرات فيهم.

هذه الحركات كان للشباب فيها دور كبير، وأفعال مؤثرة، تدعو للتبصير والمؤازرة، إلا أن بعضها وخاصة في بعض الدول الإسلامية قد تعرض للكبت والمضايقة والاضطهاد والملاحقة. وبعضها استمر في أداء الدور الذي تنادي به تعاليم الإسلام في سبيل الدعوة والاهتمام بتبصير المسلمين عما حد في حياهم، ولا

يسير وفق منهج الإسلام.

وقد كان لهذا النوع، وما زال أثر طيب بحمد الله في إصلاح أوساط الشباب، وإقامة كثير من المجتمعات على جادة الحق والهدى، في داخل العالم الإسلامي وخارجه عن طريق الكتاب الإسلامي والمنبر، والمحاضرات، والمخيمات والمعسكرات الإسلامية التي يلتقي المسلمون فيها من عدة أقطار، فيتذكرون علوم دينهم، ومشكلات مجتمعهم، ويتفهمون الواقع من حولهم ويعملون بقول الله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (١).

ثم يحرصون على تنظيم أوقات الفراغ في العمل المثمر وقد استغل الغربيون والشرقيون هذا الفراغ في أعمال مختلفة، فلم تحقق النتيجة المرغوبة لامتصاص طاقة الشباب، وتوجيههم.

إن دور الشباب المسلم الذي يسير وفق تعاليم الإسلام، دور عظيم في اصلاح النفوس وتوجيه المجتمع والمحافظة على سلامته وأمنه، لا ينكره إلا أعداء الإسلام، الذين يدركون مكانة الإسلام، وسموه في استجلاب من يرغب، منصفا في طريق العدالة، والأخلاق الكريمة والاستقامة والتوازن في البيئة، والأمن والاستقرار في المجتمع.

وإن من أهم ما يجب ملاحظته، ونحن نتحدث عن دور الشباب في الحركات الإسلامية قديما وحديثا ما يلي:

- 777 -

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٢٣.

١- العناية بالشباب منذ نعومة أظف ارهم، وذلك بتوجيهم الوجهة الإسلامية، والاهتمام بمناهجهم التعليمية، وإبعاد المؤثرات الضارة بأخلاقهم، والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب ربهم، وسنة نبيهم، وأن يعنى العلماء ورجال الفكر الإسلامي باحتضافهم وتقبل آرائهم واستفساراقهم، وإرشادهم إلى طريق الحق والصواب، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لاستعدادهم لتقبل التوجيه، من منطلق الرأي الصائب، الذي يحدده الإسلام، ويحث عليه.

٢- الحرص على إيجاد القدوة الحسنة في المدرسة والبيت، والنادي والشارع وفي أسلوب التعامل، وعدم وجود المظاهر المنافية للإسلام، والتي قد تحدث لديهم شيئا من الشك والريبة أو التردد في القبول، أو اعتزال المجتمع، والشكوك فيه، بدعوى أنه مجتمع غير مطبق للإسلام يقول أبناؤه بخلاف ما يعملون.

وهذا كله يحصل الانفصال، وتحدث التصرفات المتسرعة غير المنضبطة، والتي تكون نتائجها غير سليمة على الفرد والمحتمع، وعلى العمل الإسلامي. ولا تعرو بالفائدة المرجوة على الشباب أنفسهم.

٣- عقد لقاءات مستمرة مع الشباب، يلتقي فيها ولاة الأمر والعلماء والمسئولون في البلاد الإسلامية بالشباب تطرح فيها الآراء والأفكار، وتدرس المشكلات دراسة متأنية وتعالج فيها القضايا والمسائل التي تحتاج إلى جواب فاصل فيما عرض، حتى لا تتسرب الظنون الخاطئة وتتباعد الأفكار، وينحرف العمل الإسلامي الذي

يتحمس له هؤلاء الشباب، لغير الدرب الحقيقي، والمنطلق الذي رسمته تعاليم... وتتم هذه اللقاءات في حو من الانفتاح لإبداء الرأي المتسم بالأخوة والمحبة والثقة المتبادلة بعيدا عن التعصب للرأي، أو التسفيه للآراء، أو تجهيل الآخرين.

إن الشباب بتوجيههم ورعايتهم، مثل النبتة إذا أحسن الزارع رعايتها نميت وأثمرت، وإذا أهملت تعثر نموها وفقد الثمر منها مستقبلا. والشباب فيه طاقة حيوية، يحسن الاستفادة منها وتنميتها، وأسلم منهج في الحياة يربط الشباب بدينه وعلمائه وأمته وبلاده، هو منهج الإسلام. فكلما ابتعد الشباب عن منهج دينهم الواضح، وسلكوا طريق الغلو أو الجفاء، أو التشدد والانعزال فإن النتائج ستكون وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وإن مسؤولية ولاة الأمور: من قادة وعلماء ومفكرين، مسئولية عظيمة، في الأخذ بأيديهم ورعايتهم وتوجيههم نحو منهج الإسلام، وتوضيحه لهم، ليأخذوه، منهجا وسلوكا، وليسيروا وفق تعاليم شريعته، قدوة وتطبيقا.

وهذا من أوجب الأمور وأكمل العلاج، وهو من باب النصح لله ولكتابــه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الذي به يكتمل الإيمان، كما أخبر الــصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.

كما أن ترك الشباب عرضة للأفكار الهدامة، والتصورات الخاطئة وعدم الأخذ بيده، وتفهم آرائه وأفكاره، والإجابة عن كل تساؤلاته، وإيضاح الرأي الصحيح أمامه قد يفضى إلى ما لا تحمد

عقباه. فالواجب الأخذ بيده ليتجنب كل ما يضر ويسلك ما ينفع، كما فعل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وفي عصور التاريخ المختلفة حيث لم يحدث ردود فعل ذات خطر على الفرد والجماعة. فليتعاون ولاة الأمور كبارا وصغارا، علماء ومتعلمين، مفكرين ومسؤولين، مع الشباب في البيوت والمدارس، وفي المجتمعات والجامعات، كل هؤلاء يتعاونون على إرشاد الشباب وتوجيهه، وقميئة الأحواء السليمة له ليبدع فيها، في ظل العقيدة الإسلامية السمحة منهج الإسلام الحكيم.

والله نسأل أن يوفق أمة الإسلام شيبا وشبابا، قادة وشعوبا، إلى العمل بما يرضي الله توجيها وتبصيراً وعملاً واقتداء، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### الأقليات الاسلامية .. ظروفها وآمالها(١)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الله حلت قدرته قد بعث الأنبياء والمرسلين للدعوة إلى توحيده، وإخلاص العبادة له سبحانه، وإيضاح شرعه الذي شرع لعباده، وخلق المثقلين لذلك، كما قال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُدُونَ} (٢) وقال عرز وجل: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَنِ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} (٣).

وأخبر سبحانه وبحمده أنه لا يعذب قوما إلا بعد إرسال البشير والنذير، قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَعَلَى: {يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ } وقال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } (٥).

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله على فترة من الرسل، جاء بعد

<sup>(</sup>۱) كملة وجهها سماحة الشيخ بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للـــشباب الإســـلامي بالرياض ما بين ١٢-١٧ جمادى الأولى ٢٠٦هــ ونشرت في مجلة البحــوث الإســـلامية العـــدد ١٦ صـ ٣٣٨ إلى ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ١٥.

أن ملئت الأرض جورا وظلما، وبعد أن تغلبت معصية الله في أرضه على طاعته، فأرسله الله للعالمين الإنس والجن، وللعجم والعرب، بشيرا ونذيرا ومبلغا لــشرع الله، فوضح الحق، ودعا إليه، وأرسل الرسل وبعث الكتب للرؤساء والعظماء، بالدعوة لما جاء به، لتقوم الحجة على من عاند وخالف، قال الله تعالى: {قُلْ يَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْالّهِ وَاللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلّهِ وَاللّهِ إِللّهُ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيِّ اللّذِي يُــؤمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيِّ الّذِي يُــؤمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيِّ اللّذِي يُسؤمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيِّ اللّذِي يُسؤمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيِّ اللّذِي يُسؤمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيِّ اللّهِ يُعَادُونَ } وكلماته وَاتّبعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ } (١).

وقد جعل الله شريعته خاتمة الشرائع، ورسالته خاتمة الرسالات. لأن فيها الكمال والشمول لما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم، ولم يترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دعا الناس إليه، أو شرا إلا حذرهم منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمت على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)) خرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما تمسكتم هما كتاب الله وسنتي)).

ففي كتاب الله الأمر بالدعوة إلى دين الله، دين الحق الذي لا يقبل سبحانه من البشر سواه قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَـسَنَةِ وَكَالُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٢) الآية، وقال

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٥.

تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ} (١) وقال سبحانه: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينَا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢) وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على الدعوة، والتوضيح لما يجب أن يؤديه المسلم نحو دين الله، وذلك بتوضيحه لسائر البشر، فهو أمانة ملقاة على عواتق أهل العلم ولا تبرأ ذممهم بذلك، نحو إخواهم المسلمين وغيرهم بالتوضيح والنصح، قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا الشكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((من دل على حير فله مثل أجر فاعله)) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في حيبر ليدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم حق الله عليهم: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)).

فالمسلمون في أي مكان وزمان واجب عليهم التناصح فيما بينهم، والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، ودعوة غيرهم إلى الإسلام، قال تعالى: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى بِالْحَقِّ وَتُواصَوْا بِالْصَبْرِ } (الدين النصيحة، والسلام: ((الدين النصيحة،

- ٣٧٢ -

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٩ ١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سور العصر كاملة.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٢.

الدين النصيحة الدين النصيحة)) قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) متفق عليه.

فالواجب على المسلم الامتثال لأوامره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنصح لله ولعباده. لأن في ذلك السعادة كلها في الدنيا والآخرة، والعزة للمسلمين لا تكون إلا بذلك، حيث يعلي سبحانه كلمتهم وينصرهم على أعدائهم مهما كثروا وتعاونوا، كما قال سبحانه: {وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} (١) وقال سبحانه: {وَإِلَّهُ الْعَالِبُونَ} وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (٢) ولقد سمعنا وقرأنا الأحبار عن كثير من إخواننا المسلمين في المجتمعات التي أكثر أهلها من غير المسلمين، وما كثير من التسلط والتضييق في إقامة شعائر دينهم لإبعادهم عنه، إما بالإكراه أو بطرق أحرى، فنسأل الله لهم ولجميع المسلمين الثبات على الإسلام، والعافية من مكايد الأعداء.

ولا شك ألهم على ثغرة مهمة من ثغور الإسلام، ويحتاجون والحالة هذه إلى كل مساعدة وعون سواء من الناحية السياسية، وهذا خاص بالحكومات الإسلامية من العرب وغيرهم التي لديها غيرة على الإسلام، ولها علاقات مع تلك الدول، بإرسال المندوبين وبعث الرسائل والتأكيد على ممثلياتها، وما إلى ذلك من الوسائل والأساليب التي تعين إخوالهم في تلك الأقليات، وترفع معنوياتهم، وتستعر من يتسلط عليهم بأن لهم أحوة في العقيدة يهتمون بأمرهم ويتابعون أخبارهم ويغارون لهم. وسوف يرتفع

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآية ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون الآية ٨.

الضيم والظلم عن المسلمين - إن شاء الله - عندما تشعر تلك الدول وغيرها أن وراء هذه القلة المسلمة دولا تتألم لآلامهم، وتحتم بشئولهم، فتنصاع لمطالبهم وترفع يدها عن ظلمهم، ولا سيما أن غالب تلك الدول بحاجة إلى البلاد الإسلامية في الشئون الاقتصادية وغيرها.

والقلة المسلمة في كل مكان لا شك ألهم في أمس الحاجة إلى المساعدة المادية والمعنوية لإقامة المساجد وبناء المدارس، ونحو ذلك مما يعينهم في عملهم الإسلامي، وواجب على كل مسلم أن يعينهم بقدر طاقته، مع إرسال الدعاة لهم، لتعليمهم العقيدة الصحيحة، واللغة العربية. لأن الكثير منهم في جهل كبير بأمور دينهم.

و بهذه المناسبة نحب أن نشير إلى أن للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بحمد الله جهودا في مختلف البلاد الإسلامية والبلاد الي فيها أقليات، وتشاركها في ذلك رابطة العالم الإسلامي، وبعض الدول والمؤسسات الإسلامية، أسأل الله أن ينفع بهذه الجهود وأن يجعلها خالصة لوجها الكريم، وأن يوفق القائمين على ذلك لما يحب ويرضى.

فقد قامت الرئاسة بمواصلة نشر رسالة الإسلام في ربوع أفريقيا وأوروبا، وأمريكا وآسيا وأستراليا، لإيصال كلمة الحق إلى الناس بما توزعه من المصاحف والكتب بواسطة الدعاة والمرشدين وما يقومون به من محاضرات ودروس ولقاءات والصالات بشتى الطبقات، وبأنواع الثقافات، ومن خلال المساجد والمدارس

والجمعيات والمؤسسات الإسلامية التي تدعمها، وتساهم في تأسيسها وبنائها، بواسطة دعاتها المنتشرين في سائر أرجاء الأرض.

فالرئاسة توجه نشاطاتها فيما يقرب من خمسين بلدا في إفريقيا وحدها، ولها أكثر من ألف داعية هناك، يبلغون كلمة الإسلام، ويدعون إلى دين الله في المساجد والمجتمعات والمناسبات المتعددة، ويقومون بالتدريس والوعظ وإرشاد الناس بالحسنى إلى صراط الله المستقيم، وإلى العقيدة الصحيحة التي بلغها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وسار على لهجها الصفوة الأولى من هذه الأمة.

وقد نفع الله بجهود هؤلاء الدعاة وأخبار أعمالهم ظاهرة بحمد الله، حيث أسلم على أيديهم الجم الغفير، ممن أراد الله هدايتهم. أما في أمريكا وأوروبا وأستراليا، فقد قامت الرئاسة ضمن جهود أخرى بإرسال العديد من الوفود، وذلك لمعايشة هذه الأقليات المسلمة، وتقصي الحقائق عن أوضاع المسلمين، وتقويم أعمالهم، ومعرفة ما يستجد بشأنهم وإيجاد الحلول لما يعترضهم من مشكلات، وبيان ما ينقصهم في عملهم الإسلامي.

وقد تمخض عن ذلك إرسال الكثير من الدعاة والمدرسين إلى البلدان المحتاجة التي يوجد فيها أقليات مسلمة، ودعم الجمعيات والمراكز الإسلامية في بناء منشآتها ماديا ومعنويا مع تزويدهم بأمهات الكتب والمراجع العلمية، والنصح والإرشاد لهم، لعل الله ينفع بذلك.

أما في آسيا فتقوم الرئاسة بتوفير عدد لا بأس به من الدعاة في البلدان التي يوجد بها أقليات إسلامية لنشر الدعوة الإسلامية بينهم المبنية على أساس من العقيدة الصحيحة حسبما أخذها السلف الصالح عن رسول صلى الله عليه وسلم، وفهمها أصحابه رضوان الله عليهم.

كما وضعت مكاتب ومشرفين لمتابعة أعمال الدعاة، وتوزيعهم حسب حاجة تلك البلدان، وبحث ما فيه مصلحة لدعم الجمعيات الإسلامية المعروفة بسلامة الاتجاه بعد التأكد من حاجتهم بالكتب الإسلامية والكتابة إلى المؤسسات التعليمية لتزويدهم بالمقررات المدرسية، كما تقوم بالمساهمة في إكمال مشروعاتهم التي تعود على المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم كالمساهمة في بناء المساجد وترميمها وتزويدها بالمصاحف، وتوثيق المؤسسات الإسلامية للاطمئنان على سلامة القائمين على العمل وصدقهم، وذلك بإعطائهم توصيات خاصة لحبي الخير لمساعدتم في عملهم الخيري، وإرسال الوفود من الرئاسة لتفقد أحوال الأقليات ومعرفة احتياجاتهم الضرورية.

وكل ما ذكرت من عمل الرئاسة ودعمها للجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية، وإرسال الدعاة وغير ذلك من أعمال إسلامية، كله إنما يتم بفضل الله سبحانه ثم بفضل حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله من كل سوء ونصر به الحق، وفسح في أجله على خير عمل.

وهذه المناسبة التي تعقدها ندوة الشباب العالمية لبحث أوضاع الأقليات الإسلامية في العالم، أوصي إخواني الدعاة جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، والعمل بالحلاص في تبليغ هذا الدين مستحضرين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد، في فضل الدعوة وآداب الدعاة، حيث قال سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} أَنُ وقال عز وجل: {قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرَة أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقال سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبيلِ وَقال سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبيلِ وَقال سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبيلِ وَمَن الْمُشْرِكِينَ } والله عَلَى الله وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ وقال سبحانه: والله عَلَى الله وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ } وقال سبحانه أَنْ الله وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ } والله عَلَى الله وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ } وقال سبحانه أَنْ الله وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ أَنْ الله وَمَا أَنَا مِن الله وَالْمُوا عَلْ الله وَمَا أَنَا مِن الله وَالْمَالْمِوا عَلَا الله وَمَا أَنَ

وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) وقوله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)).

ووصيتي لإخواني المسلمين في الأقليات الإسلامية وفي كل مكان، أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في دينهم، ويسألوا أهل العلم عما أشكل، وأن يحرصوا على تعلم اللغة العربية ليستعينوا بما على فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك الاهتمام بكتاب الله فهما وعملا، كما حاء في الحديث الصحيح ((خيركم من تعلم القرآن

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١٢٥.

وعلمه))، ثم قراءة كتب الحديث الموثوقة المعتبرة. وغيرها من كتب الفقه والعقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وأن يتلقوا كل ذلك على أيدي علماء معروفين بالصلاح والتقوى وحسن العقيدة، والعلم الصحيح.

وعلى الإخوة العلماء في المحتمعات ذات الأقلية المسلمة أن ينشطوا في محال الدعوة إلى الله بين إحوالهم وغيرهم، ولهم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

وهذا العمل من أجل الأعمال وأعظمها كما تقدم في قوله تعالى: {وَمَسَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (١) ثم بعد ذلك يجب عليهم تبليغ هذا الدين إلى من حولهم من الأمم الأخرى، لأنه دين الإسلام للناس كافة قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَا يُكُمْ جَمِيعًا} (٢).

وهذه المحتمعات بأشد الحاجة إلى هذا الدين، والداعي إلى الله يحصل له الأجر العظيم إذا كان سببا في هداية هؤلاء وإرشادهم لما خفي عليهم من أمور دين الإسلام كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)).

فبهذه الدعوة يدخل في دين الله دين الإسلام إن شاء الله أفواج ويقل عــدد الكفار فتصبح الغلبة إن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٥٨.

للمسلمين، وإن لم يتمكن المسلم في تلك البلاد من الدعوة فعليه أن يلتزم بدينه وأن يتخلق بالأخلاق والآداب الإسلامية، لأنها دعوة بالفعل، ولأنها محببة لذوي العقول الصحيحة فيتأثر الناس غالبا بهذه الصفات الحميدة، ولقد دخل الإسلام إلى بعض جنوب شرق آسيا بأخلاق التجار من الأمانة والصدق في المعاملة.

ومتى عجز المسلم عن إظهار دينه في بلد إقامته، بحيث لا يأمن على دينه وعرضه وماله، فإنه يجب عليه الهجرة إلى بلاد آمنة يستطيع فيها أن يؤدي شعائر دينه بأمن وراحة بال إذا استطاع ذلك، عملا بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك.

ولا يفوتني أن أشكر للقائمين على هذه الندوة جهودهم الطيبة في خدمــة الإسلام والمسلمين.

نسأل الله لنا ولهم ولجميع المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل إنه حواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

### الرد على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية (تكذيب خبر)

الحمد للله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أما بعد:

فقد كتبت منذ أيام مقالا يتضمن حواب سؤال عن حكم الاحتفال بالمولد، وأوضحت فيه أن الاحتفال به من البدع المحدثة في الدين. وقد نـــشر المقـــال في الصحف المحلية السعودية وأذيع من الإذاعة، ثم علمت بعد ذلك أن إذاعة لنـــدن نقلت عني في إذاعتها الصباحية أين أقول بأن الاحتفال بالموالد كفر. فتعين علي إيضاح الحقيقة للقراء، فأقول: إن ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية في إذاعتها الصباحية في لندن منذ أيام عني أين أقول بأن الاحتفال بالموالد كفــر. كــذب لا أساس له من الصحة، وكل من يطلع على مقالي يعرف ذلك. وإين لآسف كــثيرا لإذاعة عالمية يحترمها الكثير من الناس ثم تقدم هي أو مراسلوها علـــى الكــذب الصريح، وهذا بلا شك يوجب على القراء التثبت في كل ما تنقله هذه الإذاعــة خشية أن يكون كذبا كما حرى في هذا الموضوع.

وأسأل الله أن يحفظنا وجميع المسلمين من الكذب ومن كل ما يغضبه سبحانه إنه جواد كريم. وللحقيقة جرى نشره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

- ™A • -

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٦ ص٣١١.

### إجابة عن سؤال حول مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه بالغيب(١)

السؤال: هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام فى كل مكان، وهل كان يعلم الغيب؟

الجواب: قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل مكان وإنما يوجد حسمه في قبره فقط في المدينة المنورة، أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة، وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الموت: ((اللهم في الرفيق الأعلى)) ثلاثا ثم توفي.

وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المحاور لمسجده الشريف و لم يزل حسمه فيه إلى حين التاريخ، أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنه، لكنها على منازل في نعيمها ودرجاها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان، والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق.

أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده، وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلف من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ييانه من أمور الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، كأحبار الدجال وطلوع الشمس من مغرها

- TA1 -

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الثالث محرم ١٣٩٠هـ.

وحروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشباه ذللك، لقول الله عز وجل في سورة النمل: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا الله عز وجل في سورة النمل: {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي الله وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (١) وقوله سبحانه: {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائِنُ اللّه وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} (١) الآية من سورة الأنعام، وقوله سبحانه في سورة الأعراف: {قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرَّا إِلا مَا شَاءَ اللّه وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَسْسِيرٌ لِقَوْمُ الْغَيْبَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَسْسِيرٌ لِقَوْمُ مُنُونَ } الْمَا شَاءَ اللّه وَلَوْ كَنْتُ الْعَنى كثيرة.

وقد صح عن رسول الله في أحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب، منها ما ثبت في جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال: ما المسئول عنها بأعلم من السسائل ثم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا قوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة وَيُنزِّلُ اللهُ عَنْدَهُ السَّاعَة وَيُنزِّلُ اللهُ عَنْدَهُ عَلْمُ اللهُ عليه الصلاة والسلام لما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنها بالفاحشة لم يعلم براءها إلا بترول الوحي كما في سورة النور، ومنها: أنه لما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم صلى الله عليه وسلم مكانه وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه، فلما قام بعيرها وحدوه تحته. وهذا قليل من كثير من الأحاديث الواردة في هذا المعنى.

أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس

- TAT -

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان الآية ٣٤.

له، وإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به، كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب.

# إجابة عن أسئلة متفرقة حول كتابة التعاويذ بالآيات وأمور أخرس تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم (١)

السؤال الأول: هل كتابة التعاويذ من الآيات القرآنية وغيرها وتعليقها في الرقبة شرك أم لا؟

والجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وأخرج أحمد أيضا وأبو يعلى والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)) وأخرجه أحمد من وجه آخر عن عقبة بن عامر بلفظ: ((من تعلق تميمة فقد أشرك)) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والتميمة هي ما يعلق على الأولاد أو غيرهم من الناس لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك، ويسميها بعضهم الجامعة، وهي نوعان: أحدهما: ما

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الرابع السنة السادسة لشهر ربيع الآخــر عــام ١٣٩٤هـــ صـ١٧٥-١٨٢.

يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم وهي الحروف المقطعة أو أشباه ذلك، وهذا النوع محرم بلا شك لكثرة الأدلة الدالة على تحريمه وهو من أنواع الشرك الأصغر لهذه الأحاديث وما جاء في معناها، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة ألها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضر من دون إذن الله ومشيئته.

والنوع الثاني: ما يعلق من الآيات القرآنية والأدعية النبوية أو أشباه ذلك من الدعوات الطيبة، فهذا النوع اختلف فيه العلماء فبعضهم أجازه وقال: إنه من جنس الرقية الجائزة، وبعض أهل العلم منع ذلك وقال: إنه محرم واحتج على ذلك بحجتين:

إحداهما: عموم الأحاديث في النهي عن التمائم والزجر عنها والحكم عليها بألها شرك، فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي يدل على ذلك وليس هناك ما يدل على التخصيص، أما الرقى فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ما كان منها بالآيات القرآنية والأدعية الجائزة فإنه لا بأس به إذا كان ذلك بلسان معروف المعنى و لم يعتمد المرقى عليها، بل اعتقد ألها سبب من الأسباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)) وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى بعض أصحابه، وقال: ((لا رقية إلا من عين أو همة)) والأحاديث في ذلك كثيرة، أما التمائم فلم يرد في شيء من الأحاديث استثناء شيء منها فوجب تحريم الجميع عملا بالأدلة العامة.

الحجة الثانية: سد ذرائع الشرك وهذا أمر عظيم في الشريعة، ومعلوم أنا إذا حوزنا التمائم من الآيات القرآنية والدعوات المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة، وتعذر

التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة فوجب سد الباب وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك، وهذا القول هو الصواب لظهور دليله والله الموفق.

السؤال الثاني: يقول كثير من علمائنا أنه من الممكن أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأن رؤيته في المنام حقيقة؛ لأن السياطين لا يستطيعون أن يتمثلوا بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل مثل هذه العقيدة شرك أم لا؟

الجواب: هذا القول حق وهو من عقيدة المسلمين وليس فيه شرك لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رآني في المنام فقد رآني في الشيطان لا يتمثل في صورتي)) متفق على صحته. فهذا الحديث الصحيح، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، وأن من رآه في النوم على صورته المعروفة فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الرائي من الصالحين، ولا يجوز أن يعتمد عليها في شيء يخالف ما علم من الشرع، بل يجب عرض ما سمعه الرائي من النبي من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها أو يراها الرائي للرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة الصحيحة، فما وافقهما أو أحدهما قبل، وما خالفهما أو أحدهما ترك؛ لأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقبل من أحد من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه سواء كان ذلك من طريق الرؤيا أو غيرها وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد يمم، أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون

كاذبة كأن يراه أمرد لا لحية له، أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك من الصفات المخالفة لصفته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ((فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي)) فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم.

ثم ليس كل من ادعى رؤيته صلى الله عليه وسلم يكون صادقا وإنما تقبل دعوى ذلك من الثقات المعروفين بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه، وقد رآه في حياته صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون فلم يسلموا ولم ينتفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وغيرهم، فرؤيته في النوم عليه الصلاة والسلام من باب أولى.

السؤال الثالث: هل الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا، وهـــل يعلم في قبره بأمور الدنيا، وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟

الجواب: قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حية في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه، وليست من جنس حياة أهل الدنيا بل هي نوع آخر يحصل بها له صلى الله عليه وسلم الإحساس بالنعيم ويسمع بها سلام المسلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك الوقت، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)) وحرج البزار بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)) وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تجعلوا

قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه الحياة البرزحية أكمل من حياة السشهداء التي أخبر الله عنها سبحانه بقوله: {ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا في سَبيلِ اللّه أَمْوَاتًا بَسلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ } (٢) وفي قوله عز وجل: {ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّه أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ } (٢) وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى علسين أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ } (٢) وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى علسين عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من الحياة البرزحية أكمل من الذي لهم، ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا بل ذلك قسد انقطع بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((يذاد رحال يوم القيامة عن حوضي)) فأقول: يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: {وكُنْتُ عَلَى عُلْ شَهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرُّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَهِمْ لا يعلم الغيب في حياته، فكيف يعلمه بعد مماته.

وقد قال الله سبحانه: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (٦) وقال عز وجل آمرا نبيه أن يبلغ الناس: {قُلْ لا أَقُــولُ لَكُمْ عِنْدي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَبِعُ إِلا مَــا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية ٦٥.

تَتَفَكّرُونَ} (١) وقال تعالى: {قُلْ لا أَمْلكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكَثّرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَسَيْرٍ لَمَ الله عليه الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كيرة لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١)، والآيات الدالة على أنه صلى الله عليم الغيب فقد أعظم على الله وهكذا غيره من الناس من باب أولى، ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولما قذف بعض الناس الموافقين ومن قلدهم زوجته عائشة رضي الله عنها في بعض غزواته وأشاع ذلك بعض المنافقين ومن قلدهم لم يعلم النبي براءها حتى نزل القرآن بذلك، ولو كان يعلم الغيب لقال لها وللناس ألها بريئة ولم ينتظر نزول الوحي في ذلك، وهكذا لما ضاع عقدها في بعض أسفاره بعث أصحابه يلتمسونه فلم يجدوه ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مكانه حتى أقاموا البعير الذي كانت تحمل عليه فلما أقاموه وجدوه تحته، والأحاديث في ذلك كشيرة وفيما ذكرت إن شاء الله كفاية.

السؤال الرابع: هل يكون من الشرك إذا قال أحد في أي بقاع الأرض: يا محمد يا رسول الله، يناديه؟

الجواب: قد بين الله سبحانه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم أن العبادة حق الله ليس فيها حق لغيره، وأن الدعاء من العبادة فمن قال من الناس في أي بقعة من بقاع الأرض: يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا محمد أغثني أو أدركني أو انصرين أو اشفني أو انصر أمتك أو اشف مرضى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٨٨.

ولقوله تعالى في سورة الفاتحة: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (") وقوله سبحانه: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } (فَا عَنْ عَبَادَتِي سَسيَدْخُلُونَ جَهَسَتْمَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجَبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَسيَدْخُلُونَ جَهَسَنَّمَ دَاحِرا أي: دَاخِرِينَ } (ف) فسمى الدعاء عبادة وأخبر أن من استكبر عنها سيدحل جهنم داحرا أي: صاغرا، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ السدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } (") وقال سبحانه {وَمَا أُمرُوا إِلا لَكَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ ديسنُ الْقُينَ عَرْقُولَ مَنْ دُونِهِ مَا اللَّهُ مُخْلُونَ مَنْ دُونِهِ مَا اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ مَا الْقَيْمَة } (") وقال عَرْ وجل: {ذَلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ مَا يَمْلُونَ مَنْ قَطْمِيرِ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٧) سورة البينة الآية ٥.

سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكْفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَسِيرٍ \( (1) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَسُومِ وَقَالَ سَبِحانه: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَسُومِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافَلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافُلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُورِينَ \( (1) وقال تعالى: {وأَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (7) وقال تعالى: {وأَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا }

وهذه الآيات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق الله وحده، وأن الواجب تخصيصه بها لكونه خلق العباد لذلك وأمرهم به كما تدل على أن جميع المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولو فرض سماعهم لم يستجيبوا له، كما دلت أيضا على أن المعبودين من دون الله يتبرءون مسن عابديهم يوم القيامة وينكرون عليهم ذلك ويخبرو لهم ألهم كانوا غافلين عن عبدة الله الرسل إياهم، وبين ألهم يكونون يوم القيامة أعداء لعابديهم من دون الله، وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرو لهم من عبادة ما سواه، كما قال سبحانه: وحل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ} (أ) وقال عن وحل: {وَمَا أَرْسَلْنًا مِنْ قَبْلُوا أَن أُعْبُدُون إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُون } (فال عز وجل في سورة الرعد آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ما أمره به:

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآيات ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف الآيات ٥-٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ (١) وقال عليه الصحيح: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) متفق عليه من حديث الصحيح: (رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدعاء هو العبادة)) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن السني صلى الله عليه وسلم قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يسشرك به شيئا دخل النار)) وفي صحيح مسلم أيضا عن طارق الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل)).

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) الحديث، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولا شك أن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأولياء والأنبياء والملائكة أو الجن، إنما فعلوا ذلك معتقدين ألهم يسمعون دعاءهم ويقضون حاحاتهم وألهم يعلمون أحوالهم وهذه أنواع من الشرك الأكبر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولأن الأموات قد انقطعت أعمالهم وتصرفاقهم في عالم الدنيا، سواء كانوا أنبياء أو غيرهم؛ ولأن الملائكة والجن غائبون عنا مشغولون بشئولهم.

وليس لنا أن نصرف لهم شيئا من حق الله أو ندعوهم مع الله عز وجل. لأن الله سبحانه أمرنا أن نعبده وحده دون ما سواه، وأخبر أنه خلق الثقلين لذلك، كما تقدم ذكر الآيات في هذا

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٣٦.

المعنى؛ ولأن جميع المعبودين من دون الله لا يستطيعون قضاء حاجات عابديهم ولا شفاء مرضاهم، ولا يعلمون ما في نفوسهم، وإنما الذي يقدر على ذلك ويعلم ما في الصدور. هو الله وحده، ومن الآيات الدالة على ذلك، قوله سبحانه: {ذَلكُم اللّه وَرَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ إِنْ تَدعُوهُمْ لا رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ إِنْ تَدعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكْفُرُونَ بِسَيْر كُمُ وَلا يُسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكْفُرُونَ بِسَيْر كُمُ وَلا يُنبَّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١) وسمى سبحانه في هذه الآية دعاء غيره شركا، وفي آية أخرى سماه كفرا، كما في قوله: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّهُ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } (٢).

وبين عز وجل في آية أخرى أن المعبودين دون الله من الأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عن داعيهم ولا تحويله من حال إلى حال ولا من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص إلى شخص آخر، كما قال عز وجل في سورة الإسراء: {قُلِ ادْعُولِ اللَّهُونَ وَحَلَ فِي سورة الإسراء: وَقُلِ ادْعُولِ اللَّهُونَ وَحَلَ فِي سورة الإسراء وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَدْابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} (رًا) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

#### تنبیه هام:

ليس من عبادة غير الله التعاون بين العباد الأحياء القادرين بمقتضى الأسباب الحسية، كطلب الإنسان من الإنسان الحي

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآيات ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآيات ٥٦-٥٧.

القادر الحاضر أو الغائب بالمكاتبة ونحوها أن يعينه على تعمير بيته أو إصلاح سيارته أو أن يقرضه شيئا من المال أو يساعده في الجهاد أو على التحرز من اللصوص أو قطاع الطرق أو نحو ذلك، وهكذا حوف الإنسان من عدوه الحي أو من اللصوص أو من المؤذين طبعا كالسباع والحيات والعقارب فيعمل بما يحرزه من ذلك.

ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه في سورة القصص في قصة موسى: {فَاسْتَغَاتُهُ اللّٰذِي مِنْ شَيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهٍ ﴾ (١) وقوله عز وجل: {فَحَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا وَلَدِي مِنْ شَيعَتِهِ عَلَى اللّٰذِي مِنْ عَدُوهٍ ﴾ (١) وقوله عز وجل: {فَحَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ (٢) الآية، وقوله سبحانه: {وتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُورَى} (٣) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه)) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فينبغي التنبه لهذا الأمر والعناية به؛ لأن كثيرا من الجهال والمشركين يلبسون على بعض دعاة التوحيد بمثل هذه الأمور، والله المستعان.

السؤال الخامس: إذا جاء أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ويسلم عليه هل يسمعه ويراه وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟

الجواب: المشروع للمسلم إذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإذا أمكن أن يكون ذلك في الروضة الشريفة فهو أفضل، ثم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه بأدب وخفض صوت، ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٢.

وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام)) وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه، وقال آخرون من أهل العلم ليس هذا الحديث صريحا في ذلك وليس فيه دلالة على أن ذلك حاص .عن سلم عليه عند قبره، بل ظاهر الحديث يعم جميع المسلمين عامة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء)) خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام)). فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبلّغ صلاة المصلين عليه وسلامهم، وليس فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح يعتمد عليه، فإن هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للرأي فيها مجال، وقد قال الله سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمنُونَ باللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } (١) وقد رددنا هذه المــسألة إلى القــرآن العظيم وإلى السنة الصحيحة فلم نحد ما يدل على سماعه صلى الله عليه وسلم صلاة المصلين وسلامهم، وإنما في السنة الدلالة على أنه يبلّغ ذلك، وفي بعضها التصريح بأن الملائكة هي التي تبلغه ذلك والله

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٩.

سبحانه أعلم، أما كونه صلى الله عليه وسلم يرى المسلم عليه فهذا لا أصل له وليس في الآيات والأحاديث ما يدل عليه، كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحوال أهل الدنيا ولا ما يحدث منهم لأن الميت قد انقطعت صلته بأهل الدنيا وعلمه بأحوالهم كما تقدمت الأدلة على ذلك، وما يروى في هذا الباب من الحكايات والمرائي المنامية وما يذكره بعض أهل التصوف من حضوره صلى الله عليه وسلم بينهم واطلاعه على أحوالهم، وهكذا ما يذكر بعض المحتفلين بمولده عليه الصلاة والسلام من حضوره بينهم، فكل ذلك لا صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه الشادة الشرعية محصورة في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم المحقق. أما الآراء والمنامات والحكايات والأقيسة فليس لها مجال في هذا الباب ولا يعتمد على شيء منها في إثبات شيء مما ذكرنا. والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

# مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة كاملة، وكراهية الإشارة إليها عند الكتابة بحرف أو أكثر (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، أما بعد: فقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بالهدى والرحمة ودين الحق، وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله صلى الله عليه وسلم، ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله.

وطاعته وامتثال أمره واحتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام وهي المقصود من رسالته. والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته وإتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند ذكره. لأن في ذلك أداء لبعض حقه صلى الله عليه وسلم وشكرا لله على نعمته عليه بإرساله صلى الله عليه وسلم.

وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة منها: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والموافقة له في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والموافقة لملائكته أيضا في ذلك، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا خَلُوهُ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَىه وَسَلِّمُوا تَسْليمًا } (٢).

- ٣٩٦ -

\_

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٢ ص٧-٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٥٦.

ومنها أيضاً مضاعفة أجر المصلي عليه ورجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة ودوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها وسبب هداية العبد وحياة قلب. فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به.

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رغب في الصلاة عليه بأحاديث ثبتت عنه منها ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا)) وعنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم))(۱) وقال صلى الله عليه وسلم: ((رغم أنف رحل ذكرت عنده فلم يصل علي))(۱).

وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في. الصلوات في التشهد، ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار، وبعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع أحرى، فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة.

والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به، وليتذكرها القارئ عند مروره عليها ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض

- ٣9٧ -

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود وأحمد في كتاب المناسك باب زيارة القبور وأحمد في ٣١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات حديث حسن غريب.

الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقول. إصلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (١) مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة. وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها، علما بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه.

فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن البصلاح في النوع الخامس والعشرين من كتابه: (الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده) قال ما نصه:

التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية. ولا يقتصر فيه على ما في الأصل.

وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى، وما ضاهى ذلك. إلى أن قال: (ثم ليتجنب في إثباتها نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني: أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب (وسلم). وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكتب (وسلم) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لى: ما لك لا تتم الصلاة

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥٦.

علي ؟ قال: فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت (وسلم)... إلى أن قال ابن الصلاح: قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله: (عليه السلام) والله أعلم. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصاً.

وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه (فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي) ما نصه: (واحتنب أيها الكاتب (الرمز لها) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة -صورة- كما يفعله (الكتاني) والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة، فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم) فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى).

وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه (تدريب الـراوي في شـرح تقريـب النواوي): (ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيـه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى: {صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَـسنْلِيمًا} (١) إلى أن قال: ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب (صـلعم) بـل يكتبهما بكمالها) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا.

هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥٦.

## كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطمرة(١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالداعي لكتابة هذه الكلمة أنه ظهر في مدينة توسان التابعة لولاية أريزونا بأمريكا، شخص يدعى رشاد خليفة مصري الأصل أمريكي الجنسية، يقوم بالدعوة على أساس بعيد عن الإسلام وينكر السنة وينتقص من متزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرف كلام الله بما يناسب مذهبه الباطل.

والمذكور ليس له علم بأصول الشريعة الإسلامية إذ هـو يحمـل شـهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية مما لا يؤهله للقيام بالـدعوة إلى الله علـي وجـه صحيح، وقد قام بالتغرير ببعض المسلمين الجدد والسذج من العامة باسم الإسلام في الوقت الذي يحارب فيه الإسلام بإنكاره السنة والتعاون مع المنكرين لها قـولا وفعلا، فقد سجل في إذاعة ليبيا أثناء زيارته لها عام ١٣٩٩هـ أحاديث إذاعية ولما سئل من قبل أحد أساتذة الجامعة الليبية قبيل صعوده للطائرة عن رأيه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاب باحتصار نظرا لضيق الوقت قائلا: (الحديث من صنع إبليس) ومن أقواله التي توضح رفضه للسنة وتأويله القرآن الكريم برأيه ما يلى:

١ - قوله: إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية سواء كانا محصنين أو

- ٤ . . -

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٨ ص ٣٩ – ٤٢.

غير محصنين. لأن ذلك لم يرد في القرآن.

٢- تبجحه بصورة مستمرة بما يروى (لا تكتبوا عني سوى القرآن) أنه لا تجوز
 كتابة الأحاديث.

٣- استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة ولا لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، بقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (١) وقوله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا} (٢).
 كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا)

٤ - ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث
 كان سببا في سقوط الدولة الإسلامية.

٥- عدم التصديق بالمعراج وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بجديد في الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم عليه السلام.

7- له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول السور، ويقول: هذه ليست الكتابة الصحيحة لها ففي قوله تعالى: الم يجب أن تكتب هكذا (ألف لام ميم)، وقوله تعالى: ن يجب أن تكتب هكذا (نون)، وغير ذلك من الآراء الباطلة اليي يفرق بها كلمة المسلمين مع ما فيها من محادة لله ورسوله.

لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره وكشف حقيقته للمسلمين لـــئلا يغتـــر أحد بكلامه أو ينخدع بآرائه، وحتى يكون الجميع على معرفة بمكانة السنة المطهرة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية ٦٤.

فلا يخفى على كل مسلم أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشريع، وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وعلماؤها، وقد حفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتابه فقيض لها رجالا مخلصين وعلماء عاملين وهبوا نفوسهم وكرسوا حياقم لخدمتها وتمحيصها وتدقيقها ونقلها بأمانة وإخلاص، كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تغيير لا في المعنى ولا في اللفظ، ولم يزل أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يؤمنون بهذا الأصل العظيم ويحتجون به ويعلمونه الأمة ويفسرون به كتاب الله، وقد ألفوا فيه المؤلفات وأوضحوا ذلك في كتب الأصول والفقه، وقد جاء في كتاب الله تعالى الأمر باتباع الرسول وطاعته حتى تقوم الساعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره، ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاقا والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله فيها من حدود وعقوبات.

ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: {واَطيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ قُوْمُونَ} (١) وقوله تعالى في سورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ الرَّسُولَ وَأُولِي الْلَهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومْنُونَ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْلَهَ وَالْيَوْمِ الْلَهَ وَالْيَوْمِ الْلَهَ وَالْيَوْمِ الْلَهَ وَالْيَوْمِ الْلَهَ وَالْيَوْمِ الْلَهَ وَاللَّهُ وَالْمُواعَ اللَّهُ وَلَالَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواعَ اللَّهُ وَالْمُواعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواعَ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٥٩.

وَمَنْ تَوَلَّوْ ا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّسُولِ إِلاَّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ } (٢) وقال عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ الله عَلَيه وسلم طاعة للله وسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة للله ومتممة لها، وأناطت الهدى والرشاد والرحمة باتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك مع عدم العمل بها وإنكارها والقول بعدم صحتها.

وإن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب، ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع، ولا يجوز التعامل معه وأمثاله، بل يجب هجره والتحذير من فتنته وبيان كفره وضلاله في كل مناسبة حتى يتوب إلى الله من ذلك توبة معلنة في الصحف السسيارة، لقول الله عز وحل: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْد مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ في الْكتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }(أ).

وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله كفر من جحد السنة في كتابه المسمى (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) فقال: (اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآيات ١٥٩ -١٦٠.

الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة) انتهى المقصود.

هذا ما أردت إيضاحه والتنبيه عليه من أمر هذا الرجل براءة للذمة ونصحا للأمة، وأسأل الله أن يهدينا وإياه صراطه المستقيم وأن يعصمنا وجميع إخواننا المسلمين من الضلال بعد الهدى ومن الكفر بعد الإيمان، كما أسأله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويكبت أعداء شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

#### تنبیه هام

### حول الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجدين الشريفين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد اطلعت على قصيدة لمحمد حسن فقي تحت عنوان (المسجدان) نشرة المحيفة الرياض في عددها ٢٠٠٣ الصادر في يوم الخميس الموافق ٧ ربيع الأول ٥٠٤ هـ. أشاد فيها بفضل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما ترتب على بعثته وهجرته من الخير الكثير والعز المكين للمسلمين وأشاد بفضل المسجدين المكي والمدني، وقد أحسن في ذلك ولكنه غلط غلطا عظيما في بعض أبياها و لم يبلغني أن أحدا نب على غلطه فوجب علي التنبيه على ذلك لئلا يغتر به أحد، وليعلم من يقف على هذا النبيه عظم خطر الغلو وسوء عاقبته، وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه: (يا أَهْلَ الْكَتَابِ لا تَعْلُوا فِي دينكُمْ) (١) وذلك تحذير منه سبحانه لأهل الكتاب من الغلو و تحذير لنا أن نفعل فعلهم وقال عليه الصلاة والسلام: ((إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) أخرجه البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وهذه النصوص توجب على المسلم أن يحذر الغلو والإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق غيره من الأنبياء والصالحين، وتوجب عليه أن يلزم الحدود الشرعية في أقواله وأفعاله حتى لا يقع في الشرك والبدع والمعاصى. وهذا بيان ما غلط فيه الشاعر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٧٧.

المذكور. قال ما نصه:

بيديك النديتين الكروبا رغم إثمي أن لا أبوء بخسري أمري ولست أملك أمري ضائق منهما بسجني وأسري يغفر ربي إذا شفعت لوزري رام ملاذا يقيه من كل شر إن أتاها الذي ينوء بعسر أنا آت أيا أيها الروض فامسح يا نبي الهدى وما زلت أرجو أنا في ساحة الكريم وقد يملك أنا في السجن والإسار كئيب فأجرني فدتك نفسي فقد هاهنا هاهنا الملاذ لمن هذه طيبة يعود بيسر

ففي هذه الأبيات أنواع من الشرك الأكبر لم ينتبه لها الشاعر هداه الله ففي البيت الأول من هذه الأبيات السبعة طلب الشاعر من الروض أن يمسح عنه بيديه الكروب، وهذا الطلب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فالروض لا يقدر على ذلك. وهكذا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن كان الشاعر قصده بذلك، وإنما يطلب مثل هذا من الله عز وجل القادر على كل شيء، أما الجمادات والأموات من الأنبياء وغيرهم فلا يجوز أن يطلب منهم كشف الكروب؛ لأن ذلك ليس من شأهم وليس في قدرتهم بل ذلك إلى الله سبحانه: {أَمَّنْ يُجيبُ اللَّمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّه قليلًا مَا اللَّهُ عليه وسلم أن يحط عنه حسره وأن لا يرجع خائبا، ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أن يحط عنه خطره وأن لا يرجع خائبا، ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أمره، ويستجير به في البيت الخامس ويعتبره في البيت السادس الملاذ لكل من رام الملاذ من كل شر، وهذا كله حطأ وضلال وشرك أكبر فإن الدعاء والاستغاثة والاستجارة وجميع من كل شر، وهذا كله حطأ وضلال وشرك أكبر فإن الدعاء والاستغاثة والاستجارة وجميع

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ٦٢.

العبادات يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز أن تصرف لغيره من الأموات وغيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا حياة برزحية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه لا يجوز أن يدعى أو يستغاث به بعد الوفاة، وهكذا الشهداء أحياء عند رهم يرزقون، ولا يجوز أن يدعوا ولا يستغاث هم أو يستجار، وهكذا كل مؤمن له حياة برزحية تليق به وروحه في الجنة مع أرواح المؤمنين، ولا يجــوز أن يدعى مع الله أو يستجار به فالعبادة حق لله وحده والدعاء هو العبادة، كما قالــه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما. وقد قال الله عز وجل: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّه فَلا <u>تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَدًا} (١) وهذا نص من كلام الله عز وجل يعم الأنبياء وغيرهم ولا </u> يستثنى من ذلك إلا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال عز وجل في قصة موسى مع الإسرائيلي الذي استغاث به: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذي منْ شيعَته عَلَى الَّـذي منْ عَدُوِّه} (٢) الآية وقال تعالى: {ذَلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذينَ تَدْعُونَ منْ دُونه مَا يَمْلكُونَ منْ قطْمير إنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكْفُرُونَ بشرْككُمْ وَلا يُنبِّئُكَ مثْلُ خَبير} (٣) فـــأحبر الله سبحانه في هذه الآية أن جميع الذين يدعوهم أهل الشرك لا يسمعون دعاءهم وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، وهـــذا يعـــم الأنبياء وغيرهم وقدسمي الله

<sup>(</sup>١) سورة الجن الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآيات ١٣-١٤.

دعاءهم شركاً. فوجب الحذر منه وإخلاص العبادة لله وحده. وقد سمى الله ذلك كفرا في آية أخرى، حيث قال سبحانه: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِه فَإِنّما حَسَابُهُ عِنْدَ رَبّه إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (١) وأخبر في آية أخرى أنه لا أضل ممن دعا غير الله، حيث قال سبحانه: {وَمَنْ أَصَلُ مَمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّه مَنْ لا يَسْتَجيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافلُونَ وَإِذَا حُشرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُورينَ} (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على الشاعر التوبة إلى الله سبحانه من هذا الشرك الوحيم والحذر من الوقوع في مثله مستقبلا، وهكذا كل مسن وقع في مثل هذا الشرك أو اعتقده يجب أن يتوب إلى الله منه وأن ينصح من وقع في مثل ذلك وأن يبادر بالتوبة منه فما أعز السلامة وما أعظم الخطر.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من يرد الله بــه خــيرا يفقهه في الدين) فينبغي للمسلم أينما كان وعلى أي حال كان أن يتفقه في دينه، وأن يتدبر كتاب ربه، ويكثر من تلاوته فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وقد أنزلــه سبحانه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وحث عباده على تــدبره وتعقله ليتفقهوا في دينهم ويعبدوا رجم على بصيرة، حيث قال سبحانه: {كتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ اللَّيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدّبّرُوا آياته وَلِيَتَذَكّر أُولُو الْأَلْبَاب} (٣) وقال عز وحل: {أَفَلا يَتَدَبّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا اللهُ وقال سبحانه: إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآية ٢٤.

يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ اللهِ اللهِ والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث بعثه الله إلى حين توفاه، فيها العبرة والذكرى والعظة لكل من تدبرها واعتنى بها، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ما يكفي ويشفي بالإضافة إلى ما دل عليه كتاب الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ وَحل: وأما قوله في البيت السابع:

### هذه طيبة يعود بيسر إن أتاها الذي ينوء بعسر

فهو محتمل حقاً وباطلاً، فإن كان أراد من أتاها تائبا مستغفرا من ذنوبه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مستمدا من ربه المغفرة والعفو فهذا حق، وهذا لا يختص بطيبة ولا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بل كل من تاب إلى الله سبحانه توبة نصوحا في أي مكان وفي أي زمان قبل طلوع الشمس من مغرها فإن الله يتوب عليه؛ لأنه الجواد الكريم والغفور الرحيم والصادق في وعده، فقد قال سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِه وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّنَات وَيَعْلَمُ مَا وَسَلم ويلوذ به فهذا باطل وشرك وخيم، نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة من ذلك، فالواجب على كل مسلم أن يتدبر ما يريد أن يقول قبل أن يقول، وأن يمال ربه التوفيق والهداية وأن

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٢٥.

يعتصم به سبحانه في كل أموره، وأن يسأل علماء السنة عما أشكل عليه حتى لا يقع فيما يضره أو يضر غيره.

وفقنا الله وسائر المسلمين لما فيه رضاه والسلامة من أسباب غضبه، ومن علينا جميعا بالفقه في دينه والثبات عليه، وحفظنا جميعا من كل ما يغضبه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.

# تنبیه هام علی قصیدة بعنوان (الزیارة)<sup>(۱)</sup>

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آلــه وصحبه، أما بعد:

فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها ٣٢٦١ في ٢٠٨ /٣/١ه...، قصيدة بعنوان(زيارة) بقلم: حالد محمد محمد سليم هذا نصها:

عشت كل العمر.. أحلى العمر في هذا المساء عندما صاح البشير وراح يصدح بالغناء وأهلت بالسنا مشكاة نور الأنبياء أي ريحان وروح.. أي سحب من بهاء ورياض من نعيم.. وضفاف من سناء ها هنا التاريخ قد أغفى على ساح الولاء

- ٤1 . -

<sup>(</sup>۱) نشر في حريدة الشرق الأوسط بتاريخ ٢٠٨/٥/٢٠هــ وكذلك في مجلة البعث الإسلامي العــدد التاسع بتاريخ جمادى الثانية ٤٠٨هــ

القت الأيام والأعوام ثوب الكبرياء نور عيني يا رسول الله يا عين الرجاء أنا بالباب مقيم. غاب في الدمع ندائي بأي أنت وأمي.. يا حبيب الضعفاء آه من لهفة حبي.. وحنيني وحيائي هي ذي الأمة قد حاءتك من باد ونائي أقبلت مهتاجة للأشواق في عهد الوفاء من لنا في عاصف الأنواء.. في ليل العناء يا رحيما بالبرايا.. يا وفي الأوفياء عند بابك يا رسول الله عز العظماء غمر الفردوس أفراحا قلوب السعداء وبكينا وبكينا.. وغرقنا في البكاء ونسيت الأهل والأحباب والدنيا ورائي

ومن تأمل هذه القصيدة من أهل البصيرة علم أن نشرها غير حائز، لما اشتملت عليه من اللجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والاستنجاد به وطلب الغوث منه مما أصاب الشاعر وأصاب الأمة، ولا شك أن ذلك شرك بالله عز وجل، والواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله سبحانه لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر الخلق من الأموات والأصنام والكواكب ولا الجن وغيرهم؛ لأن الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف الكروب وإجابة المضطر. ولا مانع من استعانة المخلوق الحي الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكاتبة أو مكالمة هاتفية أو نحو ذلك من وسائل الاتصال الجديدة. أما الأموات من الأنبياء

وغيرهم فلا يجوز الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم. لأن الميت قد انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم.

ومعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأشرفهم أحياء وأموات ومع ذلك لا تجوز عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته؛ لأن العبادة تختص بالله وحده دون غيره، كما أمر الله بذلك بقوله سبحانه: {فَاعْبُد اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} (١) وهي عن دعاء غيره، كما قال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للّهَ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدًا} (٢) وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تتقون} (٣) وقال عز وجل: {وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً} (١) الآية، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم قال ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) الحديث، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فالواجب على جميع المسلمين أن يحذروا الشرك بالله عز وجل وأن يتواصوا بتركه مع بيانه للناس والتحذير منه، والواجب على جميع القائمين على الصحف من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل وأن يتحروا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة البينة الآية ٥.

فيما ينشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم ولا دنياهم، وأعظم ذلك خطرا ما يوقع في الشرك وأنواع الكفر والضلال. أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين على وسائل الإعلام لكل ما فيه صلاح العباد ونجاهم وسلامة أمر دينهم ودنياهم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

# نداء من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للمسلمين كافة من العرب وغيرهم في كل مكان<sup>(١)</sup>

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آلــه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فأيها المسلمون في كل قطر.

أيها العرب في كل مكان. أيها القادة والزعماء، إن المعركة الحالية بين العرب واليهود ليست معركة العرب فحسب بل هي معركة إسلامية عربية، معركة بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل، بين المسلمين واليهود، وعدوان اليهود على المسلمين في بلادهم وعقر دورهم أمر معلوم مشهور من نحو تسعة عشر عاما، والواحب على المسلمين في كل مكان مناصرة إخواهم المعتدى عليهم، والقيام في صفهم ومساعدهم على استرجاع حقهم ممن ظلمهم وتعدى عليهم بكل ما يستطيعون من نفسس وجاه وعتاد ومال كل بحسب وسعه وطاقته، كما قال عز وجل: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِيهِ اللّه على قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثَاقٌ } (٢) وقال تعالى:

<sup>(</sup>١) نشر هذا الموضوع في الصحف المحلية والإسلامية العربية في حينه ونشر أيضاً في كتاب طبعه الحرس الوطني عام ١٣٩٣هـ بعنوان مواقف اليهود من الإسلام وفضل الجهاد والمحاهدين.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٧٢.

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللَّه وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُــولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ منَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجزْيَةَ عَنْ يَــد وَهُــمْ صَاغرُونَ} (١). ومواقف اليهود ضد الإسلام وضد بني الإسلام معلومة مسشهورة قد سجلها التاريخ وتناقلها رواة الأخبار بل قد شهد بها أعظم كتاب وأصدق كتاب ألا وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد قال الله عز وحل: {لَتَجدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً للَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذينَ أَشْرَكُوا } (٢) فنص الله عز وجل في هذه الآية الكريمة على أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. وقال تعالى: {ولَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الَّذينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافرينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَرِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْله عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِه فَبَاءُوا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَللْكَ افرينَ عَذَابٌ مُهِينٌ } (٣) قال أهل التفسير في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين: كانت اليهود تستفتح على كفار العرب تقول لهم إنه قد أظل زمان نبي يبعث في آخر الزمان نقاتلكم معه، فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنكروه وكفروا به وجحدوا صفته وبذلوا جهودهم في محاربته والتأليب عليه والقضاء على دعوته حسدا منهم وبغيا و جحدا للحق الذي يعرفونه فأبطل الله كيدهم وأضل سعيهم. ثم إلهم لم يزالوا يسعون جاهدين في الكيد للإسلام والعداء لأهله ومساعدة كل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٨٩-٩٠.

عدو عليهم سراً وجهراً، أليسوا القائلين لكفار أهل مكة: أنتم حير وأهدى سبيلا من محمد وأصحابه، أليسوا هم الذين ألبوا كفار قريش ومن سار في ركاهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم أحد أليسو هم الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه الله على ذلك وأنجاه من كيدهم، أليسو هم الذين ظاهروا الكفاريوم الأحزاب ونقضوا العهد في نفس المدينة بين المسلمين، حتى أحبط الله كيدهم وأذل جندهم من الكفار وسلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم ونساءهم وأموالهم، لغدرهم ونقضهم العهد ومشايعتهم لأهلل الكفر والضلال على حزب الحق والهدى، فيا معشر المسلمين من العرب وغيرهـم في كل مكان، بادروا إلى قتال أعداء الله من اليهود، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، بادروا إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين والمجاهدين الصابرين وأخلصوا النية لله واصبروا وصابروا واتقوا الله عن وجل تفوزوا بالنصر المؤزر أو شرف الشهادة في سبيل الحق ودحر الباطل وتذكروا دائما ما أنزله ربكم سبحانه في كتابه المبين في فضل المجاهدين، وما وعدهم الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَىي تجَارَة تُنْجِيكُمْ منْ عَذَاب أَليم تُؤْمنُونَ باللَّه ورَسُوله وتُجَاهدُونَ في سَـبيل اللَّه بأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُلدخلْكُمْ جَنَّات تَجْرِي منْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبةً في جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيم وَأُخْرَى تُحبُّونَهَا نَصْرٌ منَ اللَّه وَفَتْحٌ قَريبٌ وَبَشِّر الْمُؤْمنينَ} (١).

<sup>(</sup>۱) سورة الحديد الآيات ۱۰–۱۳.

وقال تعالى: { انْفرُوا خِفَافًا وَثَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ في سَبيل اللَّه ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (١) وقال تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعمَارَةَ الْمَسْجِد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوْم الْآخر وَجَاهَدَ في سَبيل اللَّه لا يَسْتَوُونَ عنْدَ اللَّه وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالمينَ الَّذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللَّه بأَمْوَالهمْ وَأَنْفُسهمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عنْدَ اللَّه وَأُولَئكَ هُمُ الْفَائزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ برَحْمَة منْهُ وَرضْوَان وَجَنَّات لَهُمْ فيهَا نَعِيمٌ مُقيمٌ خَالدينَ فيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّــهَ عنْـــدَهُ أَجْــرٌ عَظيمٌ}(٢) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَّذينَ يَلُونَكُمْ منَ الْكُفَّارِ وَلْيَجدُوا فيكُمْ غَلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (٣). أيها المجاهدون لقد بين الله سبحانه في هذه الآيات فضل الجهاد وعاقبته الحميدة للمؤمنين وأنها النصر والفتح القريب في الدنيا مع الجنة والرضوان من الله سبحانه والمنازل العالية في الآخرة، ودلت الآية الثانية وهي قوله تعالى: {انْفرُوا خِفَافًا وَتُقَالًا} على وجوب النفير للجهاد على الشبان والشيوخ إذا دعا الواجب لذلك لإعلاء كلمة الله وحماية أوطان المسلمين وصد العدوان عنهم، مع ما يحصل بالجهاد للمسلمين من العزة والكرامة والخير العظيم والأجور الجزيلة وإعسلاء كلمة الحق وحفظ كيان الأمة والحفاظ على دينها وأمنها، وأحبر سبحانه في الآية الثالثة والرابعة أن الجهاد في سبيله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بالصلاة والطواف ونحو ذلك، وأن أهله أعظم درجة عند الله وألهم الفائزون، كما أحبر سبحانه أنه يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٩-٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ١٢٣.

فيها نعيم مقيم، وأحبر في الآية الخامسة أنه مع المتقين، والمعنى: بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته لهم. وقد ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمات في فضل الجهاد والحبث عليه والوعد بالنصر للمؤمنين والدمار على الكافرين، سوى ما تقدم ما يملأ قلب المؤمن نشاطا وقوة ورغبة صادقة في الترول إلى ساحة الجهاد والاستبسال في نصرة الحق ثقة بوعد الله وإيمانا بنصره ورجاء للفوز بإحدى الحسنيين، وهما: النصر والمغنم، أو الشهادة في سبيل الحق، كما قال الله عز وجل: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا إحْدى الْحُسننيئين وَعَنْنُ نَتَربَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْده أَوْ بَأَيْدينَا فَتَربَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَنَحْنُ نَتَربَّصُ بُكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عَنْده أَوْ بَأَيْدينَا فَتَربَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَيُشَبِّتُ وَعَلَى اللَّهُ يَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ ويُشَبِّتُ أَقْدَامُ مِنْ اللَّهُ يَعْدِيزٌ \* اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ ويُشَبِّتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُوْمِنِيَ } أَقُلُوا اللَّهُ يَنْ يُصُرُّكُمْ ويُشَبِّتُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكُمْ إِنَّ اللَّهُ يَقَلُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ودُوا مَا النَّوْمُ وَا اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكُمْ إِنَّ اللَّهُ مَنْ يُنْصُرُكُمْ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكُمْ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية ٤١-٤٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية ١٢٠

من الله عز وجل بوعد عباده النصر على أعدائهم والسلامة من كيدهم مهما كانت قوهم وكثرهم؛ لأنه عز وجل أقوى من كل قوي وأعلم بعواقب الأمور وهو عليهم قدير وبكل أعمالهم محيط، ولكنه عز وجل شرط لهذا الوعد شرطا عظيما وهو الإيمان به وتقواه ونصر دينه والاستقامة عليه مع الصبر والمصابرة، فمن قام هذا الشرط أوفى لهم الوعد وهو الصادق في وعده: {وعد الله لا يُخلف الله الميعاد} (١) ومن قصر في ذلك أو لم يرفع به رأسا فلا يلومن إلا نفسه.

وينبغي لك أيها المؤمن المجاهد أن تتدبر كثيرا قوله عز وجل: {وَإِنْ تَصَيْبُوا وَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا } (٢) إلها والله كلمة عظيمة ووعد صادق من ملك قادر حليل، إذا صبرت على مقاتلة عدوك وجهاده ومنازلته مع قيامك بتقوى الله عز وجل وهي: تعظيمه سبحانه والإحلاص له وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والحذر مما نحى الله عنه ورسوله، هذه حقيقة التقوى والصبر على جهاد النفس لأن الله سبحانه قد أمر بذلك ورسوله، ونص سبحانه على الصبر وإفراده بالذكر لعظم شأنه وشدة الحاجة إليه، وقد ذكره الله في كتابه الكريم في مواضع كثيرة جدا، منها: قول حل وعلا: {وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ} (٢) وقوله سبحانه: {إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ وَوَله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّکُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ١٠.

تُفْلِحُونَ} (١). وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو حيرا وأوسع من الصبر)) فاتقوا الله معاشر المسلمين والمجاهدين في ميادين الحرب وفي كل مكان، واصبروا وصابروا في جهاد النفس على طاعة الله وكفها عن محارم الله، وفي جهادها على قتال الأعداء ومنازلة الأقران وتحمل المشاق في تلك الميادين المهولة تحت أزيز الطائرات وأصوات المدافع، وتذكروا أسلافكم الصالحين من الأنبياء والمرسلين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أجمعين ومن تبعهم من المجاهدين الصادقين فلكم فيهم أسوة وفيهم لكم عظة وعبرة، فقد صبروا كثيرا وجاهدوا طويلا ففتح الله بهم البلاد وهدى بهم العباد، ومكن لهم في الأرض، ومنحهم السيادة والقيادة بإيماهم العظيم وإخلاصهم لمولاهم الجليل وصبرهم في مواطن اللقاء وإيثارهم الله والله والدار الآخرة على الدنيا وزهرتما ومتاعها الزائل، كما في مواطن اللقاء وإيثارهم الله والله والدار الآخرة على الدنيا وزهرتما ومتاعها الزائل، كما بأنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلِ اللَّه فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْه حَقًا في التَّوْرَاة وَالْمِنْ اللهُ فَاسْتَبْشُرُوا بَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَالْمُونَ بِأَمْوِنَا لَمَّا وَيُولِا اللهَ عَلَيْهُ مَن الله فَاسْتَبْشُرُوا بَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَاللهَ وَالْوَوْلُ الْمَوْمُ اللهُ أَسَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْوِنَا لَمَّا وَاللهُ عَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَلْهُمْ أَنِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْوِنَا لَمَّا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ ا

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم في

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة الآية ٢٤.

الجنة حير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خــير من الدنيا وما عليها)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل ((أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المجاهد في سبيل الله- والله أعلم بمن يجاهــد في سبيله - كمثل الصائم القائم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة)). وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)) وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن عمل يعدل فضل الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: ((هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر فقال السائل ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو طوقت ذلك لم تبلغ فضل المجاهدين)) الحديث. والأحاديث في فضل الجهاد والحث عليه وبيان ما وعد الله به أهله من العزة في الدنيا والنصر والعواقب الحميدة، وما أعد لهم في الآخرة من المنازل العالية في دار الكرامة كثيرة جدا فاتقوا الله يا معشر المسلمين جميعا ويا معشر العرب خصوصا جماعات وفرادي، واصدقوا في جهاد عدو الله وعدوكم من اليهود وأنصارهم وأعوالهم، وحاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم من كل ما يخالف دين الإسلام من مبادئ وعقائد وأعمال، واصدقوا في مواطن اللقاء وآثروا الله والدار الآخرة، واعلموا أن النصر المبين والعاقبة الحميدة ليست للعرب دون العجم ولا للعجم دون العرب ولا لأبيض دون أسود ولا لأسود دون أبيض، ولكن النصر بإذن الله لمن اتقاه واتبع هداه وجاهد نفسه لله وأعـــد لعـــدوه مــــا استطاع من القوة كما أمره بذلك مولاه، حيث قال عز

وحل: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (١).

وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} (٢) وقال عز وحل يخاطب رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُم الصَّلاة فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكُونُوا مِنْ وَرَائِكُم فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ وَلْتَأْتُ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَر أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلَحَتَكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَر أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلَحَتَكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُمْ إِنْ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣).

فتأمل يا أخي أمر الله لعباده أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة، ثم تأمل أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عند مقاتلة الأعداء والقرب منهم أن يقيموا الصلاة ويحملوا السلاح وكيف كرر الأمر سبحانه في أخذ السلاح والحذر لئلا يهجم عليهم العدو في حال الصلاة، لتعرف بذلك أنه يجب على المجاهدين قادة وجنودا أن يهتموا بالعدو، وأن يحذروا غافلته، وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة، وأن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها مع الاستعداد للعدو والحذر من كيده، وفي ذلك جمع بين الأسباب الحسية والمعنوية، وهذا هو الواجب على المجاهدين في كل زمان ومكان أن يتصفوا بالأخلاق الإيمانية، وأن يستقيموا على طاعة رهم ويعدوا له ما استطاعوا من قوة ويحذروا مكائده، مع الصبر على الحق عليه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٠٢.

والثبات عليه وهذا هو السبب الأول والأساس المتين والأصل العظيم، وهو قطب رحى النصر وأساس النجاة والفلاح، وهذا هو السبب المعنوي الذي خص الله به عن غيرهم، ووعدهم عليه النصر إذا قاموا به مع السسبب الشاني حسب الطاقة وهو إعدادهم لعدوهم ما استطاعوا من القوة والعناية بسشئون الحرب والقتال، والصبر والمصابرة في مواطن اللقاء مع الحذر من مكايد الأعداء، وهدذين الأمرين يستحقون النصر من ربهم عز وحل فضلا منه وكرما ورحمة وإحسانا ووفاء بوعده وتأييدا لحزبه، كما قال عز وجل: {وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (١) وقال بوعده وتأييدا لحزبه، كما قال عز وجل: {وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (١) وقال الله يعملُونَ مُحيطً (١). وقال الله يعملُونَ مُحيطً (١). وقال الله يعملُونَ مُحيطً (١). وقال عنو وجل: {وَإِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ المُفْلِحُونَ} وقال عز وجل: {وَإِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ المُفْلِحُونَ} (١) وقال عز وجل: {وَإِنْ جُنْدَنا لَهُمُ المُفْلِحُونَ} (١) وقال عز وجل القرب أن من ما يتكرر كثيرا في بعض الإذاعات العربية من قولهم: (النصر لنا) (الله معنا) (النصر للعرب) (النصر للعرب) (النصر معلق للعرب والإسلام) وما أشبه ذلك، أن هذه كلها ألفاظ خاطئة ومخالفة للصواب، فليس النصر مضمونا للعرب ولا لغيرهم من سائر أحناس البشر، وإنما النصر معلق بأسبابه التي أوضحها الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه بأسبابه التي أوضحها الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأسبابه كما تقدم هي: تقوى الله، والإيمان به، والصبر والمصابرة لأعدائه، وسلم، وأسبابه كما تقدم هي: تقوى الله، والإيمان به، والصبر والمصابرة لأعدائه،

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المحادلة الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات الآية ١٧٣.

والإخلاص لله، والاستعانة به، مع الأخذ بالأسباب الحسية وإعداد ما يستطاع من العدة، فينبغي التنبيه لهذا الأمر العظيم والحذر من الألفاظ التقليدية المحالفة للسشر العلم. أما المعية فهي قسمان معية عامة، ومعية حاصة. فأما المعية العامة: فهي لجميع البشر وليست حاصة بأهل الإيمان، كما قال الله عز وحل: {هُوَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ فِي سَتَّة أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَحْرُجُ مِنْهَا وَمُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (١) وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْسَرَوْضِ مَا بَعْمَلُونَ مِنْ فَلِكَ بَصِيرٌ } (١) وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْسَرَّوْضِ مَا يَكُونُ مِنْ فَطُكُ مِنْ فَعْلَمُ مَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِلُ وَلا خَمْسَة إِلا هُو سَادَسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ فَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِلُ شَيْء عَلِيمٌ } (١) .

فهاتان الآيتان صريحتان في أن الله سبحانه عالم بأحوال العباد مطلع على شئوهم محيط هم ولا يخفى عليه من أمرهم خافية، ولهذا بدأ سبحانه هاتين الآيتين بالعلم وختمهما بالعلم، تنبيها للعباد على أن المراد بالمعية هو العلم والإحاطة والاطلاع على كل شيء من أمر العباد ليخافوه ويعظموه ويبتعدوا عن أسباب غضبه وعذابه، وليس معنى ذلك أنه مختلط بالخلق أو أنه في كل مكان، كما يقول ذلك بعض المبتدعين الضالين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقولهم هذا باطل بالنص والإجماع، بل هو سبحانه وتعالى فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه، كما صرح بذلك في كتابه الكريم

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المحادلة الآية ٧.

في سبع آيات من القرآن الكريم، منها قوله عز وحل: {الرَّحْمَنُ عَلَم، الْعَرِيْشِ اسْتُورى } (١) وهو سبحانه لا شبيه له ولا مثل له في جميع صفاته كما قال عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلَه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (٢) وقال سبحانه: {وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَدٌ } (٣) فهو عز وجل فوق العرش عال فوق خلقه كما أخبر بذلك عن نفسه، وعلمه في كل مكان لا يخفي عليه حافية، كما قال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْه شَيْءٌ في الْأَرْض وَلا في السَّمَاء هُوَ الَّذي يُصَوِّرُكُمْ في الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ لا إلَـــة إلا هُـــوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}(٤) وقال سبحانه: {وَمَا تَكُونُ في شَأْن وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُـرْآن وَلا تَعْمَلُونَ منْ عَمَلِ إلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إذْ تُفيضُونَ فيه وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ من مثْقَال ذَرَّة في الْأَرْض وَلا في السَّمَاء وَلا أَصْغَرَ منْ ذَلكَ وَلا أَكْبَرَ إلا في كتَاب مُبِينٍ {(٠) فهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها كلها ترشد العباد إلى أن ربهـم سبحانه فوق العرش وأعمالهم ترفع إليه وهو معهم بعلمه أينما كانوا لا يخفى عليه منهم خافية، أما المعية الخاصة: فهي للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسسلام وأتباعهم بإحسان وهم أهل التقوى والإيمان والصبر والمصابرة، وهذه المعية الخاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد، كما قال عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه في الغار وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه {لا تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَـــا}<sup>(٦)</sup> ولما أرسل الله موسى

(١) سورة طه الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس الآية ٦١.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة الآية ٤٠.

وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون اللعين قال لهما مثبتا ومطمئنا: {لا تَخَافَ الَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَى} (١). وقال عز وجل في كتابه المبين يخاطب المسشركين: {إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْسِي عَنْكُمْ فَيَتُكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا قَاتُلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجَدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) وقال عز وجل: {وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (٤) وقال تعالى: اللّه عَلَبَتْ فَيَةً كَثِيرَةً بِإِذُنِ اللّه وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة، فينبغي أن يكون شعار المسلمين في إذاعاتهم وصحفهم وعند لقائهم لأعدائهم في جميع الأحوال هو الشعار القرآني الإسلامي الذي أرشد الله إليه عبده وذلك بأن يقولوا: الله مع المتقين، الله مع المؤمنين، الله مع الصابرين، وما أشبه هذه العبارات حتى يكونوا قد تأدبوا بآداب الله وعلقوا النصر بأسبابه التي علقه الله بهدا، لا العبارات حتى يكونوا قد تأدبوا بآداب الله وعلقوا النصر بأسبابه التي علقه الله بهدا، لا بالعروبة ولا بالوطنية ولا بالقومية ولا بأشباه ذلك من الألفاظ والشعارات التي ما أنزل بالعروبة ومن سلطان.

أيها المجاهد إنك في معركة عظيمة مع عدو لدود عظيم الحقد على الإسلام وأهله، فوطّن نفسك على الجهاد والصبر والمصابرة، وأخلص عملك لله واستعن به وحده، وأبشر إذا صدقت في ذلك

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٤٩.

بإحدى الحسنين إما النصر والغنيمة والعاقبة الحميدة في الدنيا، وإما الـشهادة والنعـيم المقيم والقصور العالية والأنهار الجارية والحور الحسان في دار الكرامة، أيها العربي لا تظن أن النصر على عدوك معلق بعروبتك وإنما ذلك بإيمانك بالله وصبرك في مـواطن اللقاء واستقامتك على الحق وتوبتك من سالف ذنوبك وإخلاصك للله في كل أعمالك، فاستقم على ذلك وتمسك بالإسلام الصحيح الذي حقيقته الإخلاص لله والاستقامة على شرعه والسير على هدي رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الحرب والسلم وفي جميع الأحوال، أيها المسلم أيها المحاهد تذكر ما أصاب المسلمين يوم أحد بــسبب إخلال بعض الرماة بطاعة القائد العظيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفشل والتنازع، ثم الهزيمة، ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل الله في ذلك قوله عز وجل: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْد أَنْفُــسكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ } (١) وقال عز وجل: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ إذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِه حَتَّى إِذَا فَشلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ منْ بَعْد مَا أَرَاكُمْ مَا تُحبُّونَ منْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَـنْهُمْ ليَبْتَلــيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْل عَلَى الْمُؤْمنينَ } (٢). وقال سبحانه في هذا المعنى: {وَمَا أَصَابَكُمْ منْ مُصيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثير } (٢) ولما أعجب المسلمون بكثرتهم يوم حنين هزموا ثم أنزل الله عليهم السكينة وأيدهم بجنود من عنده فتراجعوا وصدقوا الحملة على عدوهم واستغاثوا بربمم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٣٠.

واستنصروا به فنصرهم وأيدهم وهزم عدوهم، كما قال تعالى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ بُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدْب لَ مَا يَكُمُوا وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ} (أ). فكل مَا السلمين في الجهاد أو غيره من هزيمة أو جراح أو غير ذلك مما يكرهون فهو بأسباب تقصيرهم وتفريطهم فيما يجب من إعداد القوة والعناية بالمرافئ واستقيموا على بأسباب معاصيهم ومخالفتهم لأمر الله، فاستعينوا بالله أيها المجاهدون واستقيموا على أمره وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة، واصدقوا الله يصدقكم وانصروه ينصركم والاحتلاف وعصيان قادتكم في تدبير شئون الحرب وغير ذلك ما لم يكن معصية لله والاحتلاف وعصيان قادتكم في تدبير شئون الحرب وغير ذلك ما لم يكن معصية لله عز وجل عملا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فَتَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّه وَرَسُولُهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَ مَا لَوْدَا لَيْكُمْ الله مَعَ الطَّابِرِينَ \* وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ بَطُرًا وَرِنَاء وَاصْبرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الطَّابِرِينَ \* وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ بَطُرًا وَرِنَاء وَاصْبرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الطَّابِرِينَ \* وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِنَاء وَاصْبُونَ مُحيطً } (أ).

أيها المسلمون أيها المجاهدون إليكم نماذج من كلمات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم حين مقابلتهم لجيش الروم يوم اليرموك لما فيها من العبرة والذكرى: كلام حالد بن الوليد رضي الله عنه لما جمع حالد رضي الله

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيتان ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٥٥ -٤٧.

عنه الجيوش يوم اليرموك لقتال الروم قام فيهم خطيبا فقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، وإن هذا يوم له ما بعده. وقام أبو عبيدة رضي الله عنه في الناس خطيبا فقال: عباد الله انسوروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منحاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إلىهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله تعالى وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خطيبا ذلك اليوم فجعل يذكرهم ويقول: (يا أهل القرآن ومتحفظي الكتاب وأنصار الهدى والحق السادق المصدق، ألم تسمعوا بقول الله تعالى: {وَعَدَ الله المنفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق، ألم تسمعوا بقول الله تعالى: {وَعَدَ الله النينَ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُ مُ الله من ربكم أن يراكم فُرّارا من عدوكم وأنتم في قبصته وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره).

وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه في الناس فقال: (يا أيها المسلمون غيضوا الأبصار واحثو على الركب وأشرعوا الرماح، فإذا وثبوا عليكم فأمهلوهم، حيى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٥.

ويجزى بالإحسان إحسانا لقد سمعت أن المسلمين سيفتحو نها كفراً كفراً وقصراً قصراً، فلا يهولنكم جمعهم ولا عددهم فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل) وقام أبو سفيان بن حرب رضى الله عنه في الناس فـــتكلم كلامـــا حسنا من ذلك قوله: (والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا تبلغن رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة) هذه نماذج حية عظيمة نقلتها لكم أيها الجحاهدون من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلموا أن النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآحرة لا يدركان بالأماني ولا بالتفريط وإضاعة الواجب، وإنما يدركان بتوفيق الله بالصدق في اللقاء ومصابرة الأعداء والاستقامة على دين الله وإيثار حقه على ما سواه، والله المسئول أن ينصر المسلمين علي عدوهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق قادهم للاستقامة على أمره والصدق في جهاد أعدائه، والتوبة إليه من كل ما يغضبه، كما نسأله عز وجل أن يهزم اليهود وأنصارهم وأعوالهم، وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يترل هم بأسه الذي لا يرد عن القوم المحرمين، إنه على كل شيء قــــدير، وصــــلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وحيرته من خلقه إمام الفاتحين وسيد المرسلين وخير عباد الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسيرته إلى يوم الدين.

## فضل الجماد والمجاهدين(١)

الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله، ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: {وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين وأصدق المناضلين وأنصح العباد أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بحسم الدين وأعز بحم المؤمنين، وأذل بحم الكافرين رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات، ومن أعظم الطاعات، بــل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إلا لمــا يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين، وقمع الكافرين والمنافقين وتــسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين، وإحراج العباد من الظلمات إلى النــور، ونــشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين، وغير ذلك من المــصالح الكــثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين، وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من الآيات

<sup>(</sup>١) نشر هذا الموضوع مع الموضوع السابق في رسالة طبعها الحرس الوطني عام ١٣٩٣هـ بعنوان موقف اليهود في الإسلام وفضل الجهاد والمجاهدين.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٤٧.

القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية، ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل، والصدق في جهاد أعداء رب العالمين، وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي، كما لو استنفره الإمام أو حصر بلده العدو أو كان حاضرا بين الصفين.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة، ومما ورد في فصل الجهاد والمحاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: {انْفرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* لَوْ كَانَ عَرَضَا قَرِيبًا وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* لَوْ كَانَ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَ تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلفُونَ بِاللّهِ لَـو اسْتَطعْنا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ عَفَا اللّهُ عَنْكَ لَمَ أَذَنْتَ لَكَ الْمَتَقِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يَسْتَأْذَنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بَأَمُوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللّهُ عَليمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسَتَأْذَنُكَ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بَأَمُوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللّهُ عَليمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَصَمَّا ذَنُكَ اللّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بَأَمُوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللّهُ عَليمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّامَ اللّه وَالْيُومُ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ } (١).

ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد حفاف وثقالا، أي: شيبا وشبابا، وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يخبرهم عن وجل بأن ذلك حير لهم في الدنيا والآخرة، ثم يبين سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم، وأن ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل: {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٤١ - ٥٥.

وَسَفُوا قَاصِدُا الاَّبَعُ وكَ وَلَكِنْ بَعُدَنَ عَلَيْهِمُ السَّقُقَةُ \(\beta^{(1)}\) الآية. أمْ يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ \(\beta^{(7)}\) ويبين عز وجل أن في عدم الإذن لهم تبينا للصادقين وفضيحة للكاذبين، ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم الآخر بمنعه من يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك، ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله، ثم يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإيمان بالله واليوم الآخر المرتاب فيما جاء به الرسول صلى الله ي ترك الجهاد هو عادم الإيمان بالله واليوم الآخر المرتاب فيما جاء به الرسول صلى الله التخلف عنه، وقال تعالى في فضل المجاهدين: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُ سَهُمْ وَالْمُوالَّهُمْ بأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة يُقاتِلُونَ في سَيلِ الله فَيقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْه حَقًا في التَّوْرَاة وَالْإِنْجيلِ وَالْقُرْآن وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْده مِنَ اللَّه فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بالله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (أَنْ فَعَنْ أُوفَى بِعَهْده مِنَ اللّه فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بالله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بعَهْده مِنَ اللّه فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ اللّه فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ الله وَذَلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (أَنْ الله فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّه يَعْ الله فَاسْتَبْشُورُوا بِبَيْعِكُمُ اللّه يَعْدَا المِنْ الله فَاسْتَبْشُورُوا بِبَيْعِكُمُ الله يَا الله فَاسْتَبْشُورُوا بِبَيْعِكُمُ اللّهَ عَلَيْه الله فَاسْتَبْشُورُوا بِبَيْعِكُمُ اللّه عَلَيْهُ الله فَاسْتَلْ الله فَاسْتَبْشُولُونَ وَعُلْ اللهُ وَالْعَلْ اللهُ اللهُ الْعُلْمَ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَلْ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَوْلُونَ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتَهُ الله فَاسْتُهُ الله اللهُ الله فَاسْتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله فَاسْتُهُ اللهُ

ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عيز وجل، وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجل، وأنه سبحانه قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة، وألهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، ثم بين سبحانه أنه

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ١١١.

لا أحد أوفى بعهده من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد رهم ويبذلوا السلعة التي اشتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه، عن إخلاص وصدق وطيب نفس حتى يستوفوا أحرهم كاملا في الدنيا والآخرة، ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بحدا البيع لما فيه من الفوز العظيم والعاقبة الحميدة والنصر للحق والتأييد لأهله. وجهدا الكفار والمنافقين وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم إفساح الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تَجَارَة وَأَنْفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكُمْ ويُدخيلكُمْ مَنْ عَذَاب أليم تُوْمنُونَ بالله ورَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سَبيلِ الله بِاَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ويُدخيلكُمْ مَنْ عَذَاب الله بِالله وَمَسَاكِنَ طَيِّبةً في جَنَّات عَدْن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحْتِهَا اللَّه وَفَشحٌ قَريبٌ وَبَشِّر الْمُؤْمنينَ} (۱).

في هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العــذاب الألــيم يــوم القيامة، ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإيمان والجهاد، ومن المعلــوم أن الإيمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإحلاص العبادة له ســبحانه، كمــا يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل الله لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض، ولكونه سبحانه خصه بالذكر لعظــم شأنه، وللترغيب فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميــدة الـــي سبق بيان الكثير منها، ثم ذكر

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآيات ١٠-١٣.

سبحانه ما وعد الله به المؤمنين المجاهدين من المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد رغبتهم فيه، وليسابقوا إليه ويسسارعوا في مسشاركة القائمين به، ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئا معجلا يحبونه وهو النصر على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين، وفي ذلك غاية التشويق والترغيب.

والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة حدا، وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز الهمم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة، والفوائد الجليلة، والعواقب الحميدة، والله المستعان.

أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدين، والتحذير من تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، ولكن نذكر طرفا يسسيرا ليعلم المجاهد الصادق شيئا مما قاله نبيه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومتزلة أهله.

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم عمر يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه

سالماً مع أجر أو غنيمة)) أحرجه مسلم في صحيحه، وفي لفظ له (تضمن الله لمن حرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك)) متفق عليه، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أحمد والنـــسائي وصــححه الحاكم، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ((أي العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور)) وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)) رواه البخاري في صحيحه، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق))، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله علىيكم ذلا لا يترعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم)) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان، وقال الحافظ في البلوغ: رجاله ثقات.

والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية، والثواب الجزيل، وفي الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثيرة حدا، وفي الحديثين الآخرين، وما جاء في معناهما: الدلالة على أن الإعراض عن الجهاد

وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق، وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع، وأن ذلك الذل لا يترع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمره والجهاد في سبيله، فنسأل الله أن يمن على المسلمين جميعا بالرجوع إلى دينه، وأن يصلح قادهم ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعا للفقه في الدين والجهاد في سبيل رب العالمين حتى يعزهم الله ويرفع عنهم الذل، ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

#### المقصود من الجهاد:

الجهاد: جهادان: جهاد طلب، وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليخ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده، كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} (١) وقال في سورة الأنفال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ} (٢) وقال عز وجل في سورة التوبة: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْعَدُوهُمْ وَاحْعَدُوهُمْ وَاحْعَدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا السَّيلة وَاللَّهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١). والآيات في هذا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٥.

المعنى كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فافعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل)) متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) وفي صحيح مسلم عنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به)).

وفي صحيح مسلم أيضا عن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وحد الله و كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل)) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على وجوب جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة إلى الإسلام، وإصرارهم على الكفر، حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به، وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك وهي تعم جهاد الطلب، وجهاد الدفاع، ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها، عملا بقول الله عز وجل: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله وَلا بالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دَينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ وَلا يَدينُونَ دَينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ وَلا يَلْكِنُونَ دَينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْكتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجزيَةَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغرُونَ} (١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٩.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت بالنص أخذ الجزية منهم فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يلسلموا في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم حائزا تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنقل. وذهب بعض أهل العلم إلى حواز أخذها من جميع الكفار لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلم، والكلام في هذه المسألة وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم من أراده وحده، ويستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم أراده وحده، ويستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم على أطوار ثلاثة:

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما في قوله سبحانه: {أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (١).

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم، وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: {لا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٣٩.

الْغَيِّ } (۱) الآية، وقوله تعالى: {وقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُسؤْمِنْ وَمَسِنْ شَساءَ فَلْيَكْفُرْ } (۲) وقوله تعالى: {وقَاتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (۲) في قول جماعة من أهل العلم، وقوله تعالى في سسورة النسساء: لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (۲) في قول جماعة من أهل العلم، وقوله تعالى في سسورة النسساء: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَلا تَتَخذُوا مِنْهُمْ وَلَيَّا وَلا نَصِيرًا إِلاَ الَّذِينَ يَصلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ فَلَقَساتَلُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَساتَلُوكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا } فإن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُلُوا كُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا } والآية بعدها.

الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد، وينعم العباد بحكم الشريعة العادل، وتعاليمها السمحة، وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام، ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه، ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة، وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوفي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: {فَإِذَا انْسَلَخَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٩٠.

٤ سورة النساء الآيتان ٨٩-٩٠.

الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ \( ١) الآية، وقوله سبحانه في سورة الأنفال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ السِّدِّينُ كُلُّهُ للَّه} (٢) والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلما قـواهم الله وكثـر عددهم وعدهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، حتى يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه، فإذا قوى المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبـة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها، وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و بهذا يعلم كل من له أدبى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم. أن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه، وإنما الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق، ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات والأحاديــــث، والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٣٩.

### وجوب الإعداد للأعداء:

وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من القوة، وأن يأخذوا حذرهم، كما في قوله عز وجل: {وَأَعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة } (١) وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ } (٢) وذلك يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر من مكايد الأعداء، ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان، كما يدخل في ذلك إعداد جميع الوسائل المعنوية والحسية وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعمالها، وتوجيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من مكائده في الكر والفر والأرض والجو والبحر وفي سائر الأحوال، لأن الله سبحانه أطلـق الأمـر بالإعداد وأخذ الحذر ولم يذكر نوعا دون نوع ولا حالا دون حال، وما ذلك إلا لأن الأوقات تختلف والأسلحة تتنوع، والعدو يقل ويكثـر ويـضعف ويقـوى، والجهاد قد يكون ابتداء وقد يكون دفاعا، فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله سبحانه الأمر بالإعداد وأخذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين وأعياهم ومفكروهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الحرب حدعة)) ومعناه: أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد وذلك محرب معروف، وقد وقع في يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساءالآية ٧١.

والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أسباب خذلان الكافرين وتفريق شملهم واختلاف كلمتهم، وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم، وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم، كما قال عز وحل: {وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ} (١).

ومما تقدم يتضح لذوي البصائر أن الواحب امتثال أمر الله والإعداد لأعدائه وبذل الجهود في الحيطة والحذر، واستعمال كل ما أمكن من الأسباب المباحة الحسسية والمعنوية، مع الإخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه، وسؤاله المدد والنصر، فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لهم إذا أدوا حقه، ونفذوا أمره وصدقوا في حهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه، وقد وعدهم الله بذلك في كتاب الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه مع القيام بجميع الأسباب قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُم الله مَسنْ سبحانه: {وكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (") وقال عز وجل: {ولَيَنْصُرُنَ اللَّهُ مَسنْ ينْصُرُوا بِالْمَعْرُوفَ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّه عَاقِبَةُ الْأُمُور } أَقَامُوا الصَّلاة وَآتُوا النَّوَى الله الله الدِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا الله الدِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَهُمُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْمُوْمِي كَمَا اللهُ مَنْ عَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِي ارْتَصَى لَهُمْ وَلَيُسَالًهُمْ مِنْ بَعْلِ اللهُ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِي ارْتَصَى لَهُمْ وَلَيُسَالَةُهُمْ مِنْ بَعْلِ اللهُ الذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِي ارْتَصَى لَهُمْ وَلَيُسَالِكُمُ مِنْ بَعْلِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآيتان ٤٠-٤١.

يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا \(^\) الآية، وقال تعالى: {وَإِنْ تَصَبْرُوا وَتَتَّقُوا لا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ \(^\) وقال سبحانه: {إِذْ تَصَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمَدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدَفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهَ إِلا رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمَدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدَفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمَدُّكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم \(^\).

وقد سبق في هذا المعنى آية سورة الصف وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفُو لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سَبِيلِ اللَّه بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفُو لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتَ عَدْن ذَلِكَ الْفَوْزُ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتَ عَدْن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (١).

والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولما قام سلفنا الصالح بما أمرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم نصرهم الله وأيدهم وجعل لهم العاقبة مع قلة عددهم وعدهم وكثرة أعدائهم، كما قال عز وجل: {كَمْ مِنْ فَئَة قَليلَة غَلَبَتْ فَئَةً كَثيرَةً بإذْن الله وَاللّه مَعَ الصَّابِرِينَ} وقال عز وجل: {إنْ يَنْصُرُ كُمُ اللّهُ فَلا غَالَبَ لَكُمْ مُنْ وَإِنْ يَنْصُرُ كُمْ مِنْ فَعَة وَلِللّهُ فَلا غَالَبَ لَكُمْ مُن يَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ} ولما غير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآيات ٩-١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الصف الآيات ١٠-١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية ١٦٠.

تعاليم ربمم وآثر أكثرهم أهواءهم أصابهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء ما لا يخفى على أحد. وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصى، والتفرق والاحتلاف وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد، وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة، كما قال الله سبحانه: {ذَلكَ بأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتَّهِ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسهمْ} (١). وقال عز وجل: {ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بمَا كَسَبَتْ أَيْدي النَّاسِ ليُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَملُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (٢) ولما حصل من الرماة ما حصل يوم أحد من التراع والاختلاف والإخلال بالثغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، حرى بسبب ذلك على المسلمين من القتل والجراح والهزيمة ما هو معلوم، ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل الله قوله تعالى: { أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْد أَنْفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ } (٣)، ولو أن أحدا يسلم من شر المعاصى وعواقبها الوحيمة لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد وهم حير أهل الأرض ويقاتلون في سبيل الله، ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة التي كانت عن تأويل لا عن قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتهاون بأمره، ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى وأن الحراسة لم يبق لها حاجة وكان الواجب أن يلزموا الموقف حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، ولكن الله سبحانه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٦٥.

قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة وأسرار عظيمة، ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون، وكان ذلك من الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الجراح والآلام ونحو ذلك، وليس بإله يعبد وليس مالكا للنصر، بل النصر بيد الله سبحانه يترله على من يشاء، ولا سبيل إلى استعادة المسلمين محدهم السالف واستحقاقهم النصر على عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، وتحكيم شرع الله سبحانه في أمورهم كلها، واتحاد كلمتهم على الحق وتعاولهم على البر والتقوى، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: [لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها] وهذا قول جميع أهل العلم، والله سبحانه إنما أصلح أول هذه الأمة بإتباع شرعه والاعتصام بحبله والصدق في ذلك والتعاون عليه، ولا صلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظيم.

## فضل الرباط والمراسة في سبيل الله

الرباط هو: الإقامة في الثغور، وهي: الأماكن التي يخاف على أهلها أعداء الإسلام، والمرابط هو: المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين، وقد ورد في فضل المرابطة والحراسة في سبيل الله أحاديث كثيرة إليك أيها الأخ المسلم الراغب في الرباط في سبيل الله طرفا منها نقلا من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله:

عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها)) رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه حرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان)) رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني وزاد ((وبعث يوم القيامة شهيدا)).

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر)) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وابن حبان في صحيحه وزاد في آخره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المجاهد من حاهد نفسه لله عز وحل)) وهذه الزيادة في بعض نسخ الترمذي.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل)) رواه الطبراني ورواته ثقات.

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه

ينمي له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة)) رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رواة أحدهما ثقات.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مسن مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر)) رواه ابن ماجة بإسناد صحيح والطبراني في الأوسط أطول منه وقال فيه: ((والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة وغدي عليه وريح برزقه ويزوج سبعين حوراء وقيل له قف اشفع إلى أن يفرغ من الحساب)) وإسناده متقارب.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((عينان لا تمسهما النار عين بكت خشية من الله وعين باتت تحرس في سبيل الله) قال حديث حسن غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عينان لا تمسهما النار أبدا عين باتت تكلأ في سبيل الله وعين بكت خشية من الله)) رواه أبو يعلى ورواته ثقات، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال ((عينان لا تريان النار)).

وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها)) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية للراغب في الخير.

ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه، وأن يجمعهم على الهدى، وأن يوحد صفوفهم و كلمتهم على الحق، وأن يمن عليهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته والتحاكم إليها، والاجتماع على ذلك والتعاون عليه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

## لقاء مجلة تكبير الباكستانية مع ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز<sup>(۱)</sup>

[هذا جواب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والسدعوة والإرشاد، على الأسئلة المقدمة من الأستاذ صلاح الدين رئيس تحرير مجلة (تكبير) الباكستانية].

السؤال الأول: ما هي المقترحات لديكم لإنقاذ الأمـة الإسـلامية مـن الخلافات والعنصرية والتمذهب وكيف يمكن أن توحد الأمة من جديد؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وأصحابه وبعد: فاقتراحي في هذا الموضوع المهم هو دعوة الأمــم جميعا إلى توحيد الله والإخلاص له والتمسك بشريعته والحذر مما خالفها. وهذا هو الذي يجمع الأمة على الحق ويزيل الخلاف والتعصب للمذاهب. والمقصود دعوة المسلمين أن يستقيموا على دين الله، وأن يحافظوا على شريعته، وأن

- ££A -

<sup>(</sup>١) نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن عشر ١٤٠٧/٦/٥/٤/٣هـ.

يتعاونوا على البر والتقوى، وبهذا تتحد صفوفهم وتتوحد كلمتهم ويكونون جسدا واحدا وبناء واحدا ومعسكرا واحدا ضد أعدائهم. أما إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو لشيخه أو لما يرى مما يخالف فيه سلف الأمة فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة.

فالواجب على علماء الإسلام وعلى دعاة المسلمين وعلى ولاة الأمر أن يتكاتفوا جميعا لدعوة الناس جميعا إلى الحق والتمسك به والاستقامة عليه، وأن يكون هدف الجميع طاعة الله ورسوله والالتفاف حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك. فهذا هو الطريق الأوحد لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم ونصرهم على عدوهم، والله ولي التوفيق.

السؤال الثاني: ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ بخصوص غير المسلمين الموجودين في المجتمعات الإسلامية للمحافظة على الكيان الإسلامي والحضارة الإسلامية والأخلاق الإسلامية ؟.

الجواب: الطريق لهذا والسبيل إليه هو دعوة غير المسلمين إلى الخير والهدى، وأن يفسر لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، والأسلوب الذي يفهمونه وبيان محاسن الإسلام، لهم لعلهم يدخلون في دين الله، ولعلهم يخرجون من ظلمات الشرك والجهل والظلم إلى نور التوحيد والإيمان وعدالة الإسلام، فمن قبل الحق واستقام على دين الله فالحمد لله وإلا أمكن إبعاده إلى بلاد الكفرة إذا كان ليس من أهل الوطن، وإن كان منهم أمكن أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إن كان ليس من أهل الكتاب ولا من المجوس، وإن كان من المجوس أو من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويبقى في

صغار وذل حتى يدخل في دين الله ويسلم الناس من شره ويعرفونه.

هذا أسلم طريق للخلاص من شر الكفار المخالطين، مع العناية بدعوهم إلى الله وتبصيرهم بدينه بالأساليب الحسنة وإيضاح محاسن الإسلام لهم، وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم التي لهم على المسلمين لعلهم يقبلون الحق ويخرجون مما هم فيه من الباطل إلى دين الحق والهدى والسعادة. هذا مع قدرة المسلمين، فإن عجز المسلمون عن هذا فعليهم أن يتقوا الله وأن يستقيموا ويتحرزوا من شر أعدائهم، وأن يجتهدوا في دعوهم إلى الله وفي البعد عن الاختلاط بهم ومصادقتهم والأنسس بمم والتشبه بأحوالهم، حتى يسلموا من مكائدهم وحتى لا يخدعوهم عما هم عليه من الباطل، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

وهذا كله في غير الجزيرة العربية، أما في الجزيرة العربية فالواجب أن يمنعوا من دخولها، وأن لا يبقوا فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لهى عن بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام، وأن لا يجتمع فيها دينان وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون، كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا في مدد محددة ثم يرجعوا إلى بلادهم، وكما أقراليني صلى الله عليه وسلم اليهود على العمل في خيبر لما احتيح إليهم ثم أجلاهم.

فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان؛ لأنها معقل الإسلام ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر، كما فعل عمر في التجار، وكما فعل

النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل حيبر حتى استغنى عنهم المسلمون فأجلاهم عمر رضي الله عنه.

ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر، وأن يجتهدوا مع ولي الأمر في عدم حلب المشركين وعدم التعاقد معهم وعدم استعمالهم في أي عمل، وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين فإن في ذلك كفاية وأن يختار من المسلمين من هم أولى في أخلاقهم ودينهم؛ لأن بعض المسلمين قد يكون مسلما بالاسم لا بالحقيقة، فينبغي للذي يستورد العمال أن ينظر وأن يتأمل العمال الطيبين من المسلمين دون غيرهم، والله المستعان.

السؤال الثالث: إن المسلمين القادمين إلى الحرمين الشريفين يشعرون بقلق واضطراب عندما يرون أن تدفق غير المسلمين إلى هذه البلاد في ازدياد مستمر، فهل أنتم نبهتم الحكومة على هذه الأخطار ؟

الجواب: نعم قد شعر المسلمون بخطر من هؤلاء المشركين، وقد نبه ولي الأمر على أنه يجب تطهير الجزيرة من الكفرة والعناية بعدم دخولهم فيها وعدم إقامتهم فيها، وقد وافق ولي الأمر على التقليل منهم ووعد وفقه الله بالعناية التامة بهذا الشأن، وأن لا يستقدم إلا من تدعو الضرورة أو الحاجة السشديدة إلىهم. فأسأل الله له التوفيق والإعانة على كل حير.

السؤال الرابع: ما هي المسئوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان، وما هي الجهود التي قمتم بها في هذا الصدد حتى الآن؟

الجواب: لا ريب أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي يجب أن يسشجع ويدعم من المسلمين جميعا؛ لأهم مسلمون يقاتلون عدوا شرسا خبيثا من أكفر الكفرة وأرذهم، ومن أقواهم فيما يتعلق بالقدرة الحسية فليس هناك تكافؤ بين القوتين، ولكن نصر الله وتأييده لإخواننا المجاهدين، فالواجب على أهل الإسلام جميعا أن يساعدوهم وأن يعينوهم بالمال والنفس والرأي والشفاعة وكل ما يعد دعما هم وإعانة، هذا هو الواجب على المسلمين جميعا، وقد حصل من ذلك مساعدات الله بتشجيع الشعب السعودي على مساعدةم، وقد حصل من ذلك مساعدات كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره، ولا نزال مستمرين في هذا الأمر مع إخواننا في هذه المملكة والدولة وفقها الله تشجع الشعب على ذلك وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى المجاهدين والمهاجرين؛ لأهم بحاجة شديدة إلى ذلك. وهذا حق على الجميع، نسأل الله أن يعيننا على الاستمرار وأن ينصر إخواننا وأن يعينهم على ما فيه نجاهم وسعادهم وأن يعين عليهم، وأن يضاعف أجر كل مسن ساعدهم، إنه خير مسئول.

# السؤال الخامس: ما هي الطرق الناجحة لديكم للقيام بالدعوة إلى الله في هذا العصر ؟

الجواب: أنجح الطرق في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل الإعلام، لأنها ناجحة وهي سلاح ذو حدين. فإذا استعملت هذه الوسائل في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

من طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا شيء كبير ينفع الله به الأمة أينما كانت، وينفع الله به غير المسلمين أيضا حتى يفهموا الإسلام وحتى يعقلوه ويعرفوا محاسنه ويعرفوا أنه طريق النجاح في الدنيا والآخرة.

والواجب على الدعاة وعلى حكام المسلمين أن يسساهموا في هذا بكل ما يستطيعون، من طريق الإذاعة، ومن طريق الصحافة، ومن طريق التلفاز ومن طريق الخطابة في المخطابة في المجمعة وغير الجمعة، وغير ذلك من الطرق التي يمكن إيصال الحق بها إلى الناس وبجميع اللغات المستعملة حتى تصل الدعوة والنصيحة إلى جميع العالم بلغاقم.

هذا هو الواجب على جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل، حتى يصل البلاغ إلى كافة العالم في جميع أنحاء المعمورة باللغات السي يستعملها الناس. وهذا هو البلاغ الذي أمر الله به، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: (يَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (١) فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وهكذا الرسل جميعا عليهم البلاغ صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى أتباع الرسل أن يبلغوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية))(٢) وكان إذا خطب الناس يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع)). فعلى جميع الأمة حكاما وعلماء وتجارا وغيرهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وأن يشرحوه للناس بشتى اللغات الحية المستعملة بأساليب

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصحيح.

واضحة، وأن يشرحوا محاسن الإسلام وحكمه وفوائده وحقيقته حتى يعرفه أعداؤه وحتى يعرفه الجاهلون فيه، وحتى يعرفه الراغبون فيه، والله ولي التوفيق.

وختاما لهذا اللقاء فإني أنصح إخواني المسلمين في باكستان وفي بسنجلاديش وفي كل مكان، أن يتقوا الله ويعملوا بشرعه وأن يعملوا بما أوجب الله عليهم، وأن يدعوا ما حرم الله عليهم أينما كانوا، وأن يحذروا الشرك بالله قليله وكثيره دقيقه وحليله وأن يخلصوا لله العبادة في جميع الأحوال، وأن يحذروا ما وقع فيه كثير من الناس من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم، سواء كانوا من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، كما أحذرهم من التعلق بالأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو غيرها مسن الجمادات؛ لأن العبادة حق الله وحده ليس له فيها شريك، كما قال تعالى: {وَمَا أُمرُوا إلا لِيعبُدوا لِلهَ يَعبُدوا اللهَ مَحْلُطينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً ويقول سبحانه: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللهِ فَلا تَدْعُوا اللهَ أَحَدًا } (٢)

فالواجب على جميع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يؤدوا حقه الذي فرض عليهم من الصلاة وغيرها، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتعاونوا على البر والتقوى أينما كانوا، وأن يتفقهوا في دين الله، وأن

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية ١٨.

يجتهدوا في تلاوة القرآن الكريم والتدبر لمعانيه والتعقل والعمل بما فيه؛ لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله)) والله يقول: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِمِي اللهِ عَلَى وَشِفَاءً} (١) ويقول سبحانه: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً (٢).

فالواجب على المسلمين جميعا أن يتعقلوه ويتدبروه ويعملوا به. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب العناية بها وحفظ ما تيسر منها والعمل بها وتفسير ما أشكل من القرآن بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة التي يجب أن يرجع إليها في كل ما أشكل من كتاب الله وفي كل ما أشكل من الأحكام.

هذه وصيتي لجميع المسلمين، وأن لا تشغلهم الدنيا وشهواتها عن آخرتهم، بــل يجب عليهم أن يستعينوا بالدنيا على الآخرة، وأن يجعلوا الدنيا مطيــة للآخرة حــت ينجحوا ويربحوا ويفلحوا، والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

تم ولله الحمد الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث في التوحيد وما يلحق به من كتاب (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٤٤.